# ن خير لا المجسمونيان

بشرح راتب القطب الحسدلال

تأليف الشيخ الإمام العيارف بالله عيد الله عيد الله بن أحمد باسودان المكندي الدوعي المكوعي ألحضرمي

مَثَلِيَّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ

الطبعــة الأولى ١٣٧٨هـــ ١٩٥٩م بالقاهرة

# بينة الناكة الحيان

الحمد الله وسحبه أجمعين ( وبعد ) فإن الذكر المشهور بالراتب للإمام محدد القرن واله وصحبه أجمعين ( وبعد ) فإن الذكر المشهور بالراتب للإمام محدد القرن الحادى عشر المجمع على جلالته و فضله الحبيب عبد الله بن علوى بن محمد الحداد العلوى الحسيني الحضر مي يقرأ في كثير من البلدان الإسلامية وعليه شروح محتعة لأجلاء أعلام ، يعرف منها شرح السيد العلامة المؤرخ الشلبي صاحب كتاب المشرع الروى ، وشرح العلامة المقدم بن الحسن الحداد، وشرح العلامة المحقق علوى بن أحمد الحداد، وشرح لبعض فضلاء الأحساء لا يحضرني اسمه، الحقق علوى بن أحمد العلامة الفقيه الصوفي عبد الله بن أحمد باسودان الدو عنى وشرح الشيخ العلامة الفقيه الصوفي عبد الله بن أحمد باسودان الدو عنى الحضر مي وهو هذا الذي نزفية لقراء الراتب هدية ثمينة ينتفعون بها فيتم طم به مع قراء قالراتب فهم معانيه أثاب الله الساعي والناشر ومن علم مرضاه .

قال الشارح رحمه الله . "

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي ألهم خاصته وأولياء محقيقة الذكر والتذكار والذكرى ، وجمل لهم فيه وبه ومنه و جدان التأثر والتأثير وأورثهم الهجران لما سوى المذكور مما أظلّته الطباق العُكَلى وأقلّته البسيطة العَبْرا ، فأعاضهم عن ذلك مُقرَّة العين بالزُّلني لديه والدُشْركي، وحلول رضوانه عليهم في الدنيا وفي الأخرى ، وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له أزلا وأبدا مستمرا

شهادة أعدها للقائه كذخرا ، ولنعمائه شكراً ، ومن بلائه حصنا و ظهراه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي رفع له في الملا الأعلى ذكرا ، وشرح له بنيل الوسيلة والفضيلة قلبا وصدراً ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله اللاحقين به شرفا و طهراً ، وعلى أصحابه معالم الدين وأوليائه حفظا و نصراً (أمابعد) فإن الله تعالى وله لحمد قد أظهر في العالمين من أوليائه آية كبرى ، وآنسهم بذكره في كل الأحوال سراً وجهراً ، وفتح لهم باب التعرشف إليه بملازمة الأذكار والأوراد تفضلا منه و براً ، ليكو صلكهم إلى ذوق سر هاحدا ومطلعاً وبطنا وظهراً ، و ليُفيض علم من أنوار وارداتها ما لا يحاط به وصفاً ولا حصراً .

هذا وقد طالما تعلقت الهمة بحدمة شيءمن مؤلفات سيدنا القطب الجامع الحيحة المكن خاعة المجددين الحبيب عبد الله بن علوى بن محمد الحداد. نفع الله بساومه وأسراره الحاضر والباد ،غير أنى تأملت ماكان منها موضوعاً لتحقيق الساوك جامعا للطرائق الشرعية والرقائق الصوفية وأنواع العافم الدينية الحقية التي هي فقه القلوب ومستضاء أنوار الغيوب وغير ذلك عايدعو إلى تطهير النفوس وتحليها محميد الأخلاق وذواكي العمل ، وحفظ الأفعال عما يفسدها من الشوائب والعلل ،وما يدخل عليها من النقص والحلل فرأيت ما هو بهذه المثابة وما جمعت من الحسن في تلك الرياض المستطابة لوأيت ما هو بهذه المثابة وما جمعت من الحسن في تلك الرياض المستطابة لا محتاج إلى شرح وبيان بل من أراد أن عزجها بغيرها مما ليس من جواهر السنة والقرآن فكنا عا ينظم الهرجان (١) مع الياقوت والعقيان ويُغيب للهربان في الوجوه الحسان .

<sup>(</sup>١) فاللفة: البهرج: الباطل والردىء. أما البهرجان فلم أطلع عليه. والعقيان: الذهب

وأما ماكان من كلامه رضى الله عنه متضمنا لبعض الحقائق التي هي من كلات الله التي تنفيد البحار لوكانت مداداً لها دون نفادها، وتعجز العقول والألباب عن فهم مرادها، والوصول إلى شيء من مفادها ،اللهم إلا بعض ذوى العنايات من أهلها السالكين بالرياضات لسبلها وذلك كمواضع في الديوان بو بعض حقائق في المكاتبات وما يلتحق بها من الرموز والإشارات فقد رأيت في شأنه إلجام القلم واللسان لمثلي أولى، والاحجام عن الإقدام عليه مع تقصيرى في أليق وأحرى .

فلما كان أواخر شهر شوال من سنة خمس واربعين بعد الماثنين والألف وقد اشتدت الأزمة بالعباد، وتقطعت بهم أسباب المعاش والمعاد، وظهر فى الأرض الفساد، وذلك بما كسبت أيدى الناس من شمول العصيان، واستيلاء الغفلة على الأفئدة والأركان، وعموم الجهل وتقليد الأمر غير أهله، وغلبة نسيان الرءوس لتسلط الهوى على النفوس، وإشار العاجلة على العقبى، وإنفاق الأموال على غير الفقراء والمساكين وذوى القربى، وغير ذلك بما تراكم به الصدأ والران على القلوب. من أنواع الآثام والدنوب، ومع ذلك لم يشعروا بما منه أثروا ليتوبوا ويستعتبوا ولا بالوا بما به مقيتوا فلم يرجعوا ولم يتوبوا، وطال عليهم الحال، وشق على ذوى العيال ،معاناه الفاقات والأثقال، ولحقهم الغي والإعياء والكلال وبهذه الآصار تسلط الأشرار على الأخيار وقل الناصر للدين. بدفع المفاسد وبهذه الآصار تسلط الأشرار على الأخيار وقل الناصر للدين. بدفع المفاسد والمضار و خمال الحقوم له القوى البشرية من الأنكال والأنكال والأنكاد وفعمه فعند ذلك سسنح للبال أن أصرف الهمة إلى شرح الرانب الذى وضعه فعند ذلك سسنح للبال أن أصرف المحة إلى شرح الرانب الذى وضعه فعند ذلك سسنح للبال أن أصرف المحة إلى شرح الرانب الذى وضعه فعند القطب الامام، لنفع الحواص والعوام، وانتشر العمل به في كل ناحية هذا القطب الامام، لنفع الحواص والعوام، وانتشر العمل به في كل ناحية

وإقليم وحصل به للناس النفع العظيم . لا سما وقد كان أصل وضعه ووروده لكشف الشدائد والهمات ودفع البلايا والممات والحفظ من الأشرار والشر وتحصين الدين والأبدان والعقائد وغير ذلك مما سيأتى فيه التفصيل بالدليل والتعليل فابتدأت في ذلك سائلا من الله تعالى الإعانة والقبول ، وتحصيل المراد وبلوغ المأمول ، وقصدى بذلك حوقد شاع هذا الراتبوذاع صيته في الآفاق واتسع العمل به وقراء ته في أوقات السعة والإملاق والحرص عليه من أكثر المسلمين الا من صد عن خيره الكثير من المحرومين أن تعظم رغبة قارئه ويزيد في ترتيبه حرصه عليه إذا وقف على ما فيه من الفضائل العظيمة والتحصينات في ترتيبه حرصه عليه إذا وقف على ما فيه من الفضائل العظيمة والتحصينات كما يأتى ذكر بعض ذلك في آخر القدمات التي في أول هذا الشرح ء

وقد استطردت فيه بذكر كثير من الاذكار والدعوات مع ذكر ما فيها من الفضائل والخصوصيات وتقييد فوائد شاردة ومهمات نادرة لتتسع المادة للراغب وتتم الفائدة لطالب هذه الرغائب.

وَأُقْدُم عَلَى الْقَصُودُ ثَلَاثُ مُقْدُماتُ .

( الرَّولِي )في بيان معنى الله كر، وفضله وعموم نفعه مع فو الله جليلة و الفائدة ضالة المؤمن ومو ارد العلم عذبة هيَّنة ومشاربها غضة طرَّية لكن لمن ذاق، أرواقها واستشرف حقائقها فإن غايتها التنعم في حضرة الوصال والشهود لمعنى

ذلك الجمال كما قال صاحب الراتب مشيرا إلى تلك المراتب نفعنا الله به

يارفيق ساعد وسر بنا حتى عسى نشاهد و و نرى المعاهد و المشاهد و نظر الأعلام والمشاهد منتهى المقاصد وم انتها صك للربوع قاصد والأهل خلف الظهر لا تكن ذال

(الثّانية) في خاصِّية الإجتماع للذكر بالجهر وما ينبغي للذاكرين من الآدابويترتب على الإجتماع من الجدوى حسما يقتضيه حال الذاكر والوقت والمكان

(الثالثة) في ذكر سبب وضع هذا الراتب والحث على ترتيبه من جامعه وغيره من أثّمة ذلك الزمان وغيرهم ممن جاء بعدهم من الأعيان ، وفي خاصيته وعموم نفعه وتاريخ ترتيبه ووضعه ، وفي ذكر ما اختاره الأولياء العارفون والعلماء الراسخون من وضع الأحراب والأوراد والدعوات النافعة في المعاش والمعاد ، وقد سميت هذا الشرح

#### « ذخيرة المعاد بشرح راتب القطب الحداد»

وأسأل الله تعالى أن ينفعني به فى الدنياو الآخرة وأن ينظمنى وأولادى وأحبائى وخاصتى فى سلك أصحاب تلك الدائرة آمين .

واعلم أيها الواقف على مافى هذا الشرح من العبارات التي تشير إلى الدوق والو جدان الحاصل لدوى الإشارات أنى إنما أثبتها وأنقلها وأنا معترف بالقصور عنى ألعثور على ذوقها والوصول إلى حقيقتها لأنى لم أسلك منهج سبيلها وطريقتها وإنما نقلتها تبركا وتعرضا لعلها يصادفها بعض ذوى الهمم العلية فيشتاق إلى تلك المعارف الإلكية والعطايا الوهبية وذلك حين يشيم بروقها ويستطلع مشارقها من أفق قوله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبكلنا)، ومن قوله من عمل عا علم ورثه الله علم ما لم يعلم »

## المقدمة الأولى

فى معنى الذكر وحقيقته وسر تأثيره وكثرة فوائده وذكر بعض آدابه والأحكام المتعلقة به والغاية التي بوصل البها وهى معرفة الله تعالى و [عظيم] الأنس به ورضائه والبلوغ إلى غاية الأمنية بل الفرح والسرور بلقائه ، ومجاورته مع رسله وأنبيائه وأوليائه فى دار الكرامة والأمان وغير ذلك من الثمرات ، هذا من حيث بيان هذه الموارد على الإجمال .

وأما فضل الأذكار الواردة في الراتب وما ينقل معها فسيأتى في محله إن شاء الله تعالى .

فاعلم أولا — أن العاية التي شرع لها الذكر والنهاية التي لأجلها قام النهي والأمر هي معرفة الله تعالى ، ولها كان هذا العالم وما فيه من الأنوار والظُّكم ومن عليه وما عليه من جنود الطاعة والعناد ، وما شرعه تعالى من الأحكام لانتظام أمر المعاش والمعاد ، كل ذلك كان للقيام بطاعته والعكوف على باب حضرته وامتثال أمره ودوام ذكره وشكره وقد حصر الله تعالى غاية خلق المحلفين وما أوجده من خلق السموات والأرضين في آيتين : « الأولى » المحكفين وما أوجده من خلق السموات والأرضين في آيتين : « الأولى » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليتعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُعلمون ) « والثانية » قوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سمقات ومن الأرض مثلك أن يتنز ل الأمر بينه أن التعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ) فغاية الإيجاد والتكليف معرفة الله تعالى والعمل بطاعته (قال) بعضهم : في الدنيا كم شيء قيل : وما هي ؟ قال معرفة الله تعالى جنة الآخرة ولا إلى شيء ولم يستوحش من شيء قيل : وما هي ؟ قال

معرفة الله عز وجل (وقال) مالك بن دينار رضى الله عنه خرج الناس من الله عنه الله عنه خرج الناس من الله يذوقوا أطيب الأشياء قيل وما هو ؟ قال : المعرفة مُ مُم قال : فَ الله عرفان ذى الجيلال كور وضياء وصياء ومهجة وسرور وعلى العارفين أيضاً بهداء وعلمهم من الحجية نور فهنيئاً لمن عَرَفك إلهم إلهم هو والله دهر مسرور وقال آخر :

من عرف الله فلم أتعنيه معرفة الله فلذا الشقى ما ضر ذا الطاعدة ما ناله من طاعة الله وماذا لقيى ؟ ما يفعل العبد بعر العدي العبين العبر كل العر المدية الما العبد وطريق هذه المعرفة الموصل إليها والدال عليها هوالانقطاع إلى الله تعالى والاستغراق في طاعته بوسيلتي العلم والعمل فإنهما طريقان موصلان إليه وها ممتلازمان بل متحدان لأن مسمى كل واحد منهما ومعناه يطلق على الآخر الاسها إذا كان المتصف بهما من الائمة المخلصين والسادة العارفين فإن علومهم تتجلى في أعمالهم وأعمالهم تتشكل بعلومهم فعلومهم تدل على الله تعالى وأعمالهم تنهض إلى اقتفاء طريق السير إلى الله تعالى ، ومن عناية الله تعالى بهم إذا أراد تنهض إلى اقتفاء طريق السير إلى الله تعالى ، ومن عناية الله تعالى بهم إذا أراد أن يستخلصهم إليه ويصطفيهم له أن يبتليهم باعوجاج العامة في البداية بل وفي النهاية فيولعوا بايدائهم وتنقيصهم لتصفولهم طريقة العلم والعمل ويدوم طم الإقبال على الله عز وجل ( ففي ) لواقح الأنوار للإمام عند الوهاب الشعراني « قدس الله روحه » .

( قال ) الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه جرت سنّـة الله تعالى وفي أنبيائه وأصفيائه أن يسلط عليهم الخلق في ابتداء أمرهم وفي نهايتهم كلا

مالت قاوبهم لغير الله تعالى ثم تمكون الدّولة والنصرة آخر الأمر لهم إذا أقبلوا على الله كل الإقبال مم قال حقلت وذلك لأن الريد السالك يتمدّر عليه الحاوص. والسير إلى حضرة الله تعالى مع ميله إلى الحلق والركون إلى اعتقادهم فيه فإذا آذاه الناس و ذموه و نَـقـَصو و و رَمو ه بالبهتان والزور نفرت نفسه منهم ولم يصر عنده ركون إليهم ألبته وهناك يصقو له الوقت مع ربه و يصح له الإقبال عليه لذهاب التفاته إلى وراء فافهم . اه .

. والقالات في ذلك كثيرة وهو أمر معلوم من أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والكميّل من وارثيهم .

وأعلم - ثانيا - أن الذكر «كافى فتح الإله» فى أصل وضعه هو ما تمسّد الشارعُ بلفظه بما يتعلق بتعظيم الحق و الثناء عليه ، ويطلق على كل مطلوب قولى اه وقريب منه فى تعريفه ما يأتى عن التحفة ، والكلامُ فى الذكر اللسانى ، أما الذكر القلبى وهو الذكر الحنى فهو أرفع الأذكار وذلك لأنه إرسال الفكرة فى عظمة الله وجلاله وجبروته وآياته فى أرضه وسمواته ، وأن الذكر لا يتحصر فى التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والصلاة على الذي تراتي الله وعوم علم فى كل طاعة لله تعالى وكل عمل على الذي تراتي الله تعالى فهو ذكر لله .

قال الإمام النووى رحمه الله في أذكاره: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسديح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها بلكلُّ عامل لله تعالى بطاعته، فهو ذاكر لله تعالى كذا قاله سعيد بنجبير رضى الله عنه وغيره.

وقال عطاء رحمه الله تعالى مجالس الذكر هى مجالس الحلال والحرام. كيف تكشترى وتكبيح وتصلى وتصوم وتنكح وتطكيّق ا ه . وقال الشيخ أحمد بن حجر فى شرح خطة المهاج: الذكر لغةً هو كل مذكور ، وشرعاً قول سيق لثناء أو دعاء ، وقد يستعمل شرعا أيضا لكل قول يثاب قائله ا ه .

وقال ابن علان في شرح الرياض بعد نقله ما في التحفه : وفي فتح أأبارى المحافظ ابن حجر العسقلاني ويطلق الذكر وبراد به المواظبة على العمل عا أوجب الله تعالى أو ندب إليه ، وقال الرازى المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتحيد ، والذكر بالقلب هو التفكر في أدلة الذات والصفات وأدلة التكليف من الأمر والنهي حتى يكلع الذاكر على أحكامها وفي أسرار المخلوقات ، والذكر بالجوارح : هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ا ه .

وقد ذكر صاحب الراتب رضى الله عنه فى نصائحه ما يدل على أن الاشتغال بالعلم من أعظم أنواع الذكر فإنه قال: الاتساع فى العلوم الدينية النافهة والاستكثار منها والزيادة على قدر الحاحة من أعظم الوسائل إلى الله وأفضل الفضائل عند الله ولكن مع الإخلاص لوحه الله وتبك المرتبة هى التي تلى مرتبة النبوة ، وجميع مراتب المؤمنين أنزل منها فإن العلماء العاملين هم الواسطة بين رسول الله علي الله على آخر ما ذكره وهو يؤيد مامر من أن الذكر استحضار عظمة المذكور عند العمل بطاعته ، وقال سيدى الامام عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه باعلوى فى كتابه الدوائر فى السكلام على الفقه! وأما من ذكر "بالله وذكر الله فيه وأكثر من ذكر الله في خلاله و عمد الله تعالى فإنه الله فى خلاله و عمد الله تعالى فإنه الله فى خلاله و عمد الله تعالى فإنه الله فى خلاله و عمد الله من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات فإنه من الذكر لله تعالى فإن ذكر أحكام الله من ذكر الله وقد حاء ذكر البيع والنكاح والمطلاق. وغيرها من الأحكام فى الآيات فى كتاب الله و ميقر أجميعها فى الصلاة .

وما علة البعد إلا الغفلة عن الله وإن كان في معظم أبواب الدين فانظر إلى بر الوالدين لعدم النية الصادقة لغلبة العادة فيه على العبادة وقلة الحضور مع الله تعالى قلَّ أن يظهر أثره على القائم به و محصل له السعادة كما حصلت لأويس القرني سيد التابعين وبالله التوفيق اه، وهذا السيد الإمام من الآخدين عن الإمامُ صاحب الراتب والمقررين للراتب والعاملين به وسيأتي ذكر جواب له عمن سأل عن قوله الآتي ياربنا واعف عنا وقوله في ياذا الجِلال والاكرام أ متسنا على دين الاسلام ( فإذا عامت ) أن كل عامل بطاعة الله ذا كر م لله جمعيته على الله عا توجه إلىه من أمر الله من أنواع الطاعات وفنون القُدرُ بات والمبادات ( فاعلم ) أن ذلك الحال وأثرَ ما فيه من صدق المقال والأفعال يظهر على ذوى الإ ْخباَت (١) والحضور فيظهر أثرُ ذلك النور من وراء الستور في أي عمل كانوا عليه وإن كان ظاهر والدنيا كالصناعات والحرك والمعاملات، وإنما للذكر باللسان مع القلب ومع الاخلاص والحضور خاصيّة وسرَّهُ عظم في السُّبِّتنارة القلب وطهارة السر وانفتاح عين البصيرة فإنه إذا كان مَن أسبخ الوضوء مستشمر انظافة الظاهر يجد انشراحاً وصفاء في باطنه كان لا يصادفه قلبه قبل ذلك فهذا أولى (٢) (قال) الإمام الغزالي رضي الله عنه: وذلك لسر الملاقة التي بين عالمالشهادة وعالماللكوت فإن ظاهر البدن من عالمالشهادة والقلب من عالم الملكوت بأصل فطرته وإعما هبوطه إلى عالم النهادة كالغريب عن حلّته (٢) وكما تنحدر من معارف القلب أنوار وآثار إلى الجوارح فكذلك قد يرتفع من أفعال الجوارح أنوار إلى القلب ا ه.

<sup>(</sup>١) الخضوع لله تعلى . (٢) زدنا ما بين القوسين تتميما للكلام .

<sup>· 428&</sup>gt; (4)

وإذا كان هذا في عمل الطهارة فكيف في الذكر الذي هو منشور الولاية وسلطان القرّب وله النفع العظم عند الموتّ وفي حميح المواقف التي آخرها مقر" المقربين الأبرار وهي الجنة ومقر" الكفار الفجار وهي النار فقد ورد « من قال لا اله الا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة » وفي حديث الشفاعة ، ﴿ أُخْرِجُوا مِن النَّارِ مِن قالَ لَا اللَّهِ اللَّ اللهِ ﴾ فما ظنك بمن كان مِلازماً للاً ذكار آناء الليل والنهار كيف يتحلى عليه الوهاب بسواطع الأنوار أفي يفيض عليه من لدنه فانضات الأسرار ويصير مطالعاً للحقائق الآلهية جامعاً للطرائق المحمدية متمتعــاً بالدقائق الحـَـقــّية والحقائق الصِّـد ْقيَّـة إلى أن صاركما قال سيدى عبد الرحمن قد أسلم شيطا أنه وصار له على الحق كالمعين فهو بعين عناية الله ملحوظ، وبزين رعايته محفوظ كلما زادت نعمة الله عليه بتوفيقه اطاعته وذكره ومعرفته وحلاله وعظمته وعلو حبروته وقهره عرف قصوره وتفصيره في شكره واعترف بمجزه وفقره وتلاشي أمره فهو يستغفر الله في اليوم أكثر مَنْ مَائَة مَرَةً وَنِحَافَ اللهُ أَكْثَرُ مَنْ حَوْفَ العَصَاةُ لِمَّا عَرَفَ اللهُ تَعَالَى وَأَمْرَهُ فِحُو ُفَهُ وَاسْتَكَانِتُهُ لَجُلالُ الجِبَارِ أَعْظُمُ مِن خُوفِهُمِنِ النَّكَالُ وَمِنْ عِذَابِ النار اه من كتاب الدوائر ، فَإِذَن دوامُ الذكر من أعظم الرُّ تُبُّ وهو لشد"ة تأثيره كالسلطان في القرَب ولهذا خصه عليه الصلاة والسلام بقوله « ما عمل ابن م آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله » كما سيأتى ماله-من الفضائل العظيمة والخصوصيات الكريمة ، قال صاحب الراتب رضي الله عنه في البائمة المهاة بالوصية.

واذكر إله ف ذكراً لا تفارقه فإنما الذكر كالسلطان في القرب

وقال في الرائية:

وإن رمت أن تحظى بقلب منور أنقى عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلم وفي الضيا وفي كل حال باللسان وبالسر فإنك إن لازمته يتوجه بداك نور ليسكالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أن ذكر وفي سورة النور فاستكثر

و كلامه رضى الله عنه في هذه الأبيات متضمن للحث على رفع الصدأ وكشف الران والغين التي تحجب البصائر عن إدراك الشهود والوقوف على العين، فقوله « وإن رمت أن تحظى بقلب منور » أي محبو" بالنور الذي هو عند أهل الحق كل وارد إلى يطرد الكون عن القلب وإليه الإشارة بقوله «نق عن الأغيار » أىخلى ّ عن وجود غير الحق فيه الذي هو نور النور وبنوره ظهر كل شيء ولولا ظهور نوره لما ظهر شيء « وثابر عليه » أي لازم عليه « في الظلام » أي الليل « وفي الضيا » أي النهار « وفي كل حال » من قيام وقعود واضطَحَلُّع كما في الآية « باللسان وبالسِّر » أي وبالقلب « فإنك إن لازمته بتوَجُّه ﴾ أي لازمت الذكر بتوجه تام وأعطيته كلُّـيتك ومنه إدامة كل ما منك إلى مولاك من عبادات ومعاملات ومجاهدات ومكابدات في كامها من الله لهم ومنهم له أنوار تو تُجه ومواجهة و تعرثُف و تقرُّب و تودُّد و تحبُّب فينئذ يبدو للذاكر ما ذكره بقوله « بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكينه نور من الله وارد » وهو النور الذي يخرج به من سجن رؤية الأغيار إلى فضاء التوحيد وكال الاستبصار فتتسع مسافة نظر بصائرهم إلى العوالم الغيبية ويتصرفون في العوالم المُـلـُـكية واللكوتية فيصاون إلى حق اليقين وهو الوصول إلى حقيقة الكشف والشهود ويفني لديهم ما سوى الآله المعبود .

واعلم، أنه لابد مع ذلك من التخلية والتحلية وهما الحروج عن الأخلاق

المذمومة الركدية والإتصاف بالأخلاق الممدوحة السنيَّة كما قال رضى الله عنه ، وصف من الأكدار سرك إنه إذا ما صفا أولاك معنى من الفكر تطوف به غين العوالم كلها وتسرى به فى ظلمة الليل إذ يسرى

أى أنه إذا صفا السر عن الأغيار وشهود الآثار وانفتحت عين البصيرة لرؤية الأنوار بارتفاع ججب النفس والأكدار طاف العارف غيب العوالم وصارت عنده كعوالم الشهادة في جميع الأطوار من غير أن يحجبه في تطوافه ذلك، ظلمة الليل ولا أشعة النهار.

وقد حقق هذا المقام الشيخ عبد الخالق بن على الزجاجى الزيدى رحمه الله تعالى ، فإذا صار نوره بهذه المثابة سجد لله سجود الأبد ، وشهد تسخير العالم له كما قال تعالى (وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه) وعرف معنى «لولاك ما خلقت الأفلاك» وقوله «ماوسعنى أرضى ولا سمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن» وقوله «كنت كنرا محفياً فأحببت أن أعرف فالمقت الحلق و تعرفت إليهم في عرفو فى »أى بم ظهرى الأكمل عرفو فى فمن جصل له هذا التجلى فهو قبلة الوجود انهى (قال) بعض العارفين فى معنى قوله تعالى «ما وسعنى أرضى ولا سمائى الح أى وسع قلب المؤمن ما يلقيه فيه تعالى من الواردات الربائية والعلوم الصمدانية فإن قلب المؤمن ما يلقيه فيه تعالى من الواردات الربائية اللائقة بالحق ولذلك أبت السموات والأرض مع وسعهن أن تسع معرفة الله وادات العبد المؤمن أن قلبه يسعما و ذلك أن العبد الما المخلع وفؤادا» العبد عليه تعالى صفاته الباقية بقوله «كنت له سمعاً و بصراً وفؤادا» انهبى .

وفى كتاب «سفينة النجاه إلى طريق معرفة الإله » ما يبين ما استثناه الشيخ عبد الله ونفاه فى قوله كالشمس والبدر فإنه قال : وليس ذلك النور عبارة عن شعاع ينسط على أشباحهم وصدورهم إنما هو عبارة عن نورالهداية انتهى أى وهو الذى يغيب عن الأكوان بشهود المكوّن فى النهاية فيرى أنه قائم فى جميع الأحوال بحول الله وقوته أنه قائم فى جميع الأحوال بحول الله وقوته ولطفه و توفيقه و قدرته ، ولا ينهد له فعلا ولا وجوداً بل هو فان فى وجود الحق له معرفة و شهوداً .

وقال الشيخ الدميري في كتابه المذكور في المني الشار إليه في سورة النَّورَ أَ: هُمر فة العبد لربه نور الله الذي يقذفه في قلب عبده المؤمن فيدرك بذلك النور أسرار ملكه ويشاهد غيب ملكوته ويلاحظ صفات جبروته ثم تنزل قوة إدراكه على مقدار ما أفيض عليه من ذلك النور (الله نور السموات والأرض مشَل نوره كمشكاة ) الآية . فالمشكاة بمنزلة بشرتيك لما في البشرية من الكَثَافَة فهمى محل ظل وسواد ، والمصباح كاكان في الظل والسواد كان أشد في الإشتمال والإبعاد ، فشبه نور التوحيد بنور المصباح يستضيء به كل ما يجاوره و محاذيه ، وشبه القلب بالزجاجة لما فيها من اللطافة فإنها شفافة تطرح الأنوار على ما يقابلها و محاذبها من الأجرام ، والقلب شفاف تنفذ إليه أشعة أ فوار التوحيد إلى ما وراءه من الجوارح ، وشبه الرجاحة بالكوكب إشارة إلى إشراقها واستنارتها ،والكِّري منسوب إلى الدر مبالغة في استنارتهوصفاء جوهره ، و إنما سمى الله تعالى نفسه نوراً لأن النور هو الضياء النظهر الأشياء فإذا أسمِّي ما أيظهر غيرًه بالإضافة إلى الإدراك نورًا فلأن أيسمى من يظهر الأشياء من كتم المدم نوراً أولى بل هو نور النورلأنه مُمظهِر المظهر التَّهي . وقد ألف الإمام الغزالى فى تفسير هذه الآية (الله نور السموات والأرض.) كتاباً حافلا سماه مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار أبدى فيه معانى ولطائف خرجت من معدنها لأهلها.

وقال الشييخ الدميري عند ذكر الأوراد والأذكار ومددها : فالفقير إذا لم يُـْحيي نفسه بالأوراد ويمنعها عن الشهوات وكثرة ميلها إلى أبناء الدنيا فليس بفقير، فالورد ماهو مطاوب منك لسيدك فهوحقه عليك ، والوارد ما تطلبه منه فهو حظك منه ، فشروقُ الأنوار اليقينية الإيمانية على حسب صفاء الأسرار القلبية الصمدانية ، وصفاء الأسرار على قدر البعد عن الأغيار حسب الأوراد والأذكار فالذكر ماندب الشارع إلى التعبد بلفظه ويكون بالقلب واللسان وهو طريقُ و "صكلة المحب بالمحبوب (الذين آمنوا وتطمينُن قاو بهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمـأنُ القلوب) ، إنْ أردتَ أن تكون عنده مذكورًا فَكُن له من الذاكرين إذ جعل تعالى جزاءَ ذكركَ إياه وجودَ ذكر ه لكَ حيث قال عــز وجل ( فاذكرونى أذكركم) ، وقــد سئل مُرْكِيَّةٍ أَيُّ الأعمال أفضل؟فقال «أن تموت ولسا ُنك رَ طب بذكر الله » وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يتمول: إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك ، قال سيدى عبد الوهاب الشعراني: والراد بالرطبة عدم الغفلة لاعدم يبس اللسان ، وقيل أوحى الله تعالى إلى داود : أنَّ أسرع الناس مروراً على الصِّراط الذين كر ° صَون محكمي وألسنتهم رطبة بذكري ، وكان أبو محمد الفتح الموصلي رحمه الله يقول: القلب إذا منع الذكر مات كما أن الإنسان إذا منع الطعام والشراب مات ولو على طول ، وقيل : أقرب الطرق إلى حضرة الله تعالى كثرة ذكره لأن الإسم لايفارق مساه فلا بزال (م٢ - ذخيرة العاد)

العبد يَذَكُر رَبه والحجبُ تتمَـزُق شيئًا بعد شيء حتى يبلغ الشهود القلبي فإذا حصل الشهود استغنى عن الذكر بمشاهدة المذكور انتهى

فإذا استَـهَد ت من هذه الجملة أنموذجاً من سرِ ماذاقه أهل الله وخاصته من مشارب الذكر وكرَ عوه من صافى مناهله بالكأس الذي لم تـكدره خواطر الظنون والشكوك الواردة على الخيال والفكر علمت أنهذه المشارب والأذواق هي الغاية القصوى إذ الذكر والفكر هماالموصي المالية القصوى إذ الذكر والفكر هماالموصي الله بقول صاحب والحب شهوالأنس به في حضرة الوصال والمقيد المتعال المشار اليه بقول صاحب الراتب رضى الله عنه:

في مقيد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعند يالك من سَدًا وهذا حال من كان قلبه معموراً بذكر الله صافياً من كدورات الشهوات مستغرقاً محب الله ليس فيه سوى الله تعالى فهذا هو حقيقة العندية وهذه هي المشارب المشار اليها بقول الإمام ابن بنت الميلق الشاذلي رضى الله عند من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه غدا بالروح يشريه ولو تعوض أرواحاً وجاد بها في كل طرفة عين لا يساويه إلى آخر ماذكره فها من أحوال أهل الله الواصلين إلى حضرة الله تعالى

آداب الذكر

رن كر الله .

واعلم ان الذكر الذي هو غذاء القاوب والدواء لأمراضها الناشئة عن الذنوب والعيوب له آداب منها أن يكون على أحسن الهيئات وأن يكون مع الطهارة

الباطنة والظاهرة ومع استقبال القبلة ومع الحضور والإخلاص، وأكمله أن يكون بالقلب واللسان وإن اقتصر على ذكر القلب فهو نافع مؤثر، وذكر اللسان بلا حضور القلب قليل الجدوى والتأثير والفائدة ولكنه خير من الإعراض والغفلة لأن إشغال اللسان بالذكر قد يستدعى حضور القلب.

## الإسرارُ بالذكر والجهرُ به

وأما الكلام في الإسرار بالذكر والجهر به ففيه للعاماء أقوال وللصوفية طرائق فمنهم من يرجح الإسرار بيش وورد في كل مايرجمه فقد ورد في الإسرار قوله عليه وين هذا الذكر الحفي وخير الرزق مايكفي » وورد أيضاً « إن فضل الإسرار بقراءة القرآن كهضل الإسرار بالصدقة » والإسرار بالذكر كذلك .

وفى حاشية الأذكار لابن علان قال: أخرج أبو يَـُعـَلَى الموصلى فى مسنده عن عائشة رضى الله عمرا قالت قال رسول الله عمرا الله كل الله وجمع الله الله كل الله وجاءت الحفظة بما حفظوا وكتبوا قال لهم انظروا هل بقي له من شيء فيقولون ما تركنا من شيء مما عامناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه فيقول الله إن لك عندى حسناً لا تعلمه وأنا أجزيك به وهو الله كر الحنى ها أورده السيوطى في البدور السافرة في أحوال الآخرة

وورد فى الجهر أيضاً أخبار وآثار ( قال) مَلِكُ « إذا قام أحدكم من الليل يصلى فليجهر بقراءته فإن الملائكة وعمّار الداريستمعون لقراءته ويصلون بصلاته » ومرسَّ مَلِكَة على عمر رضى الله عنه وهو يجهر فسأله

عن ذلك فقال أوقط الوسنانَ وأز ُ ُجرُ الشيطان » ومرَ على أبى بكر وهو يخافت فسأله فقال الذي أناجيه يسمعني .

( وقال ) الإمام الغزالي ما حاصله ، والوجه في الجمع بين الأحاديث أن الإسرار أبعد عن الرياء والسمعة والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك. فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل أى أونائم فالجهر أفضل لأن العمل فيه أكثر ، ولأن فائدته تتعلق بغيره والخير المتعدى أفضل من اللازم ، ولأنه بوقظ قلب القارىء أى والذاكر و مجمع همته إلى الفكر فيه ويصرف اللازم ، ولأنه بوقظ قلب القارىء أى والذاكر و مجمع همته إلى الفكر فيه ويصرف أليه من من هذه النشاط ويقلل من السله ، ولأنه برجو مجهره تيقظنائم فيكون هو سبب إحيائه ، ولأنه قد براه بطال غافل فينشط ويشتاق إلى الخدمة فهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر و بكثرة النيات بزكو عمل الأبرار و تتضاعف أجورهم اه .

#### (تنبيه)

ضابط الإسرار أن يُسمع نفسه حيث كان صحيح السمع ولامانع كَلَمَ عُلِيهِ السمع ولامانع كَلَمَ طُو وَمُوهِ فَإِنْ لم يسمع نفسه بالشرط الذكور فلا يحصل له ثواب الذكر إن كان مسنونا ولا يسقط عنه الفرض إذا كان واجبا سواء كان في صلاة. أو غيرها ويسمى ذاكرا بالقلب له ثواب إن حضر معه ، وأما الجهر فهو بأن أيسم نفسه وغيره ، والحدر الذي ذكروا أنه سُنة في التلاوة هو أن يتوسط بين الجهر والإسرار ، وقيل يُسر تارة و مجهر أخرى .

## (فضل الذكر)

اعلم أن الذكر عظم الشأن والقدر وما ورد فيه من الفضائل والخواص والفوائد لا يدخل محت الحصر في لنكتف بذكر شيء مما ورد فيه من الآيات هِ الْأُحْبِارِ وَالْآثَارِ ،قَالَ الله تعالى(وأقم الصلاةَ لذكرى).(والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم معفرة وأجراً عظماً ( واذكروه كما هداكم ) ﴿ وَاذَكُرُ اسْمَ رَبُّكُ وَتَبَيُّـلُ إِلَيْهِ تَبَيِّيلًا ﴾ . ﴿ فَاذَكُرُوا اللَّهُ قِيامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جنوبكم ) ، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي في البر والبحروالسفر والحضر والغني والفقر والصحة والرض والسر والعلانية وقال تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاو حيفة) إلى قوله (ولا تكن من العافلين ) ( و كذ كر الله أكبر) قال ابن عباس أى ذكر الله لكم أكبر من ذكركم إياه، أوذكر الله أكبر من كل عبادة ، وقيل أكثر تأثيراً فىدفع المذموم وجلبالممدوحوقال تعالى ( قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي ) إلى غير دلك من الآيات ، (وقال) عليقة ﴿ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بَحْيِرِ أعمالُكُمْ وأَرْكَاهَا عنه مليكُكُمُ وأرفعها في درجانكم وحير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكممن أن تلقُـو ْاعدوكم فتضربوا · اأعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلي يارسول الله . قال : ذكر الله » (وقال) صَالِقَةٍ « مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت » [ ومن الآثار ] قال أنس بن ما لك رضي الله عنه ما من بقعة يذكر الله علمها بصلاة أو ذكر إلا افتخرت على ماحولها من البقاع واستبشيرت بذكر الله تعالى إلى منتهاها من سبع أرضين، وما من عبد يقوم يصلي إلا ترخرفت له الأرض، وما من منزل ينزله قوم إلاأصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم .

وفي كتاب الصلاة من الإحياء: روى أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام قل لعصاة أمتك لاتذكروني فإني آليت على نفسي أن من ذكرتي ذكرته فإنهم إذا ذكروني ذكر م باللعنة ، قال الإمام الغزالي هذا في عاص غير غافل في ذكره فكيف إذا اجتمعت الغفلة والعصيان » وفيه أيضاً أن الله تعالى أوحي إلى موسى عليه السلام ياموسي إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعاً مطمئنا وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك وإذا قمت بين يُدى ً فقم قيام العبد الذليل و ناحني بقلب و َ حِل ُ ولسان صادق انتهى ، [وروى] عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل السوق فقال مالي أراكم هاهنا وميراث رسول الله عليه ما يقسكم في السيحد فقدهب النياس إلى المسجد وتركوا السوق فلم يرواميراثاً يقسم فرجعوا وقالوا ما رأينا ميراثا يقسم قال فماذا زأيتم قالوا رأينا قوماً يذكرون الله تعالى ويقرءون القرآن قَالَ فَدَلَكُ مسيراتُ رسول الله عَلَيْ ، [ وقال ] سفيان بن عيينة رحمه الله : إذا اجتمع قوم يذكرون الله اعترل الشيطان والدنيا فيقول الشيطان للدنيا ألا ترين ما يصنعون ؟ فتقول الدنيا دعهم فإنهم إذا انصرفوا أخذت بتواصيم إليك [وقال] داود عليه السلام إآـهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر رجلي دونهم، فإنها نعمة تنعمها على"،وروى أن كل نفس تخرج من الدنيا عطشي إلا ذا كر الله تعالى ، وفي أخبار داو دعليه لا يفثر عن ذكري ولم يكن له هم شعيري ولا يؤثر على شيأ من خلق .

(قال) العارف بالله تعالى على بن عبد الله باراس في رسالة له في الذكر في معنى قوله تعالى « فاذكروني أذكركم »أى اذكروني بعبادتي أذكركم «عتى

وبرى ومغفرتي، فكلُّ في الحقيقة ذاكر ومذكور ، فذاكر بالشكر مذكور. بالفضل، وذاكر بالكفر مذكور بالعدل، فأهل الشكر ذاكرون بالطوع والفرح والاغتباط والشوق، وأهل العدل ذاكرون بالكره والاحتياج والسوق، وذكر الله للحكل أكبر فجزاء أهل الشكر الثناء والهدى والبشارة والحلد في جواره ولطائف آلائه ومشرقات تجليات أنواره ومعاطف حنانه ومشاهدات جماله وتلطفات أسراره إلى غير ذلك ، وذكره لأعدائه بسطوة قهره وقواصف عواصف تجليات بأسه أكبر وقد طبع عليه بطابع الشقاء وأبعد عن الإيمان والتقي فإنه يشمئز من ذكر الله ويستبشر بالسُّوكي قال الله تعالى ( وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ) انتهى. فالذكر لله تعالى لا يكمل ثوابه ويظهر نوره ويتحقق تأثيره إلا مع طاعة الله تعالى واحتناب معاصيه وسيأتى لذلك قريبــاً زيادة بيان (وقال) صَالِقَهِ « ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله قالوا يارسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ثم يضرب به حتى ينقطع ثم يضرب به حتى ينقطع » (وقال) صَالِقَةٍ « ذا كَرَ الله تعالى في الغافلين كالصابر بين الفارين » وفي حديث آخر « ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الحضراء في وسط الهشيم » (وقال) عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الجنـة فليكثر من ذكر الله » وقال ﷺ « إن الذين لاتزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون » وفي خبر آخر « أحب الأعمال إلى الله تعالى أن عموت ولسانك رطب من ذكر الله» وفي آخر و أمس وأصبح واسانك رطب من ذكر الله تصبح و تمس وليس عليك خطيئة» (وقال) عَلَيْنَةٍ « لذكر الله بالغـــداة والعشى أفضل من خطم السيوف

في حجره دراهم يقسمها وآخر بذكر الله لكان الذاكر لله أفضل » وقال ر الله فيها» على الحنه إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها» (وقال) يَعْلَيه الصلاة والسلام « سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسولًا لله قال المهُ عَرُون في ذكر (١) الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافاً »، المفردون بتشديد الراء المكسورةوروى بتخفيف الراء و إسكان الفاء مع كسرها وحكى مع فتحها ـهذا حاصل ماذكره ابن علان في حاشية الإذكار من خلاف طويل ــقال وقال ابن الأعر ابى: فرد الرجل إذا تفقه و اعتزل الناس وخلا لمراعاة الأمر والنهي، وقال الأزهري هم المتحَثُّلُونمن الناس بذكر الله وقيل هم الهرمى الذين هلك أقر انهم من الناس و بَـُقو ا مُهم ْ يذكرون الله، و في كشف المشكل لابن الجوزي وقال بعضهم استولى عليهم الذكر فافردهم عن كل شيء إلا عن الله عز وجل فهم يفردونه بالذكر ولا يضمون إليه سواه انتهي . (والحاصل) أن الذكر ونوره شامل لجميع العبادات ومهيمن عليها فما كان منها وقع مع الحضور من كل ما يدخل محت العلم والعمل فهو الذكر حقيقة ، وكذلك مجالس العلم ومذاكراته من أقسام الذكر بل هي من أعلاها وكل طاعة تدعو إلى الحضور مع الله والإخلاص له والحشية منه فهي من الذكر مخلاف ما إذا كانت مع غير ذلك، (قال ابن علان) أخرج الواحدي في التفسير الوسيط بسنده إلى خالد بن عمر ان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أطاع الله فقد ذكر الله و إن قلت صلاته وصيامه وصنعه للخير ومن عصى الله فقد نسيه و إن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن وصنعه للخير » ، وقال البخاري الاسكاف في فو الله الأحبار العفلة نوم القلب والنائم لا يذكر ، وذكر ُ الله تعالى أن تشهده

<sup>(</sup>١) يقال أهمتر بالضم فهو مهتر أولع بالقول في الشيء .

حافظاً لك رقيباً عليك قائماً بمصالحك فمن غفل عن هذه الأحوال فليس بذاكر وإن سبّح بلسانه وهلل وكبر، ومن كان متيقظاً في هذه الأوصاف فهو ذاكر وإن سكت انهى ما نقله ابن علان ، ففهم منه أن المحترف إذا كان قاصداً بحرفته التعفف والكفاية وصلة الرحم والقيام محق العيال والتصدق بالفضل على المحتاجين وذوى الضرورات كان في كل ذلك عاملا بطاعة الله بل هو أفضل من المتنفل بأنواع العبادات لما هو قائم به من النفع المتعدى وإن اقترن عمله بالذكر كان أكمل كما ذكروه في حق المجاهد أنه يذكر الله في الجهاد .

(قال) الإمام صاحب الراتب رضى الله عنه وقد عد العلماء رحمهم الله من فضائل الله كر وأرجحيته على غيره من الأعمال الصالحة أنه بمكن المداومة عليه في جميع الأوقات والأحوال لأنه غير مؤقت بوقت بل هومأمور به على الدوام ويتعاطاه المحدت والجنب والمشغول والفارغ ولا هكذا غيره من الصلاة والصوم والتلاوة فإن لها شرائط تتوقف علما وأوقاتا لا تصح إلا فيها شم بعد أن ذكر بعض الأوقات والأحوال التي يمتنع فيها تلك العادات قالوإن كال بعضها فضل عليه من حيثيات أخرى ، فمن خصوصيات الذكر خفة المؤنة فيه مع فضله وأنه يمكن المداومة عليه حتى إنه ينبغى لن يكون على حالة يكره مع فضله وأنه يمكن المداومة عليه حتى إنه ينبغى لن يكون على حالة يكره الله فيها ذكر الله تعالى بلسانه مثل الحلاء والجماع أن لا يغفل عن ذكر وحمين ألله بقلبه كذلك قال العلماء بالله ، فلا ترل رحمك الله ذاكرا ، وإن كنت صانعاً وعمراً ومع المهاء وعمرا أله نيا فلازم الذكر مع ذلك بقلبك وبلسانك وعمرا المهاء الله من من الأشتغال بالذكر بالسر والجهر ومع المهم حسب الإمكان ثم أشار إلى ما مم من الأشتغال بالذكر بالسر والجهر ومع المهم حسب الإمكان ثم أشار إلى ما مم من الأشتغال بالذكر بالسر والجهر ومع المهم

وفى مجموع الإمام النووى بعد ذكره الاكثار من الذكروحضور مجالسه بقال ويندب كون الذاكر على أكمل الصفات متخشعا متطهرا مستقبل القبله

خاليا يظيف الفهمع حضور قلبه وتدبر الذكر، ومن كان له وظيفة من الذكر ، وكذا ففاتته ندب لهتداركها، وإذا سلم عليه مسلم رد السلام وعاد إلى الذكر ، وكذا إذا عطس عنده إنسان فليشمِّته أو سمع مؤذنا فليجه أو رأى منكرا فليزله أو مسترشدا فلينصحه ثم يرجع إلى الذكر ، وكذا يقطعه إذا غلب عليه نعاس ونحوه اه . وقيل الذكر منشور الولاية فمن وفق للذكر أعطى المنشور ومن سلب الذكر عزل ، وقال أبو القاسم القشيرى رضى الله عنه: الذكر عنوان الولاية ومنار الوصلة وتحقيق الارادة وعلامة صحة الولاية ودلالة صفاء الولاية فليس وراء الذكر شيء وجميع الحصال المحمودة راحعة إلى الذكر ومنشؤها عن الذكر اه .

وَفِي الإحياء: أصل العبادات ومخها وسرها ذكر الله تعالى والتفكر في جلاله وذلك يستدعى قلبا فارغا وتحصيل الدين في الدنيا وتحصيل معرفة الله تمالى وتحصيل الأنس بذكر الله عز وجل ، فالأنس يحصل بدوام الذكر والمعرفة لاتحصل إلا بدوام الفكر ، وثمرة المعاملات أن يموت الإنسان محبا لله عارفا بالله ، فبدوام الذكر يحصل الأنس والحبة ، وبدوام الفكر تحصل المعرفة ، لا يمقى مع العبد بعد الموت إلا ثلاث صفات القلب وهي طهارته عن أدناس الدنيا وأنسه بذكر الله وحبه لله تعالى ، وطهارة القلب لا تحصل إلا بالمحرفة فهذه الصفات الثلاث بالكف عن شهوات الدنيا، والأنس لا يحصل إلا بالمعرفة فهذه الصفات الثلاث هي المنتجيات المستدات بعد الموت وهي الباقيات الصالحات ، وآلة العبد قلبه و بضاعته عمره فإذا غفل القلب في نفس واحد عن ذكر يستفيد به أنسا بالله تعالى أوعن فكر يستفيد به معرفة بالله تعالى ليستفيد محبة الله فهو مغبون. بل من غفل عن ذكر الله ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا بل من غفل عن ذكر الله ولو في لحظة فليس له في تلك اللحظة قرين إلا

الشيطان قال تعالى (ومن كيمش عن ذكر الرحمن مُقيِّض له شيطانا فهو له قرين، وقال رضى الله عنه في موضع آخر .

فإن قلت فما بال ذكر الله تعالى مع حفته على اللسان وقله التعب فيه صار أنفع وأفضل من جملة العبادات مع كثرة المشقات فيها ، فاعلم أن تحقيق هذا لايليق إلا بعلم المكاشفة والقدر الذي نسمح بذكره في علم العاملة أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب وأما الذكر وهو لأه فقليل الجدوى ، وفي الأخبار ما يدل عليه أيضاً وحضور القلب في لحظة بالذكر والذهول عنه سبحانه مع الاشتغال بالدنيا أيضا، قليل الجدوى بل حضور القلب مع الله سبحانه على الدوام أو في أكثر الأوقات هو القدم على العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية عرات العبادات العملية ، وللذكر أول وآخر فأوله يوجب الأنس والحب وآخره يوجب الأنس والحب ويصدر عنه · والمطلوب هُو ذلك الأنس والحب فإن الريد أولا قد يكون متكلفاً بصرف قلبه ولسانه عن الوساوس إلى ذكر الله تعالى فإن وفق المداومة أنس به والغرس في قلبه حب المذكور إلى أن قال فكذلك أول الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب له ثم يمتنع الصبر عنه آخرا فيصير الموجب موجباً والمثمر مثمرا، وهذا معنى قول ثابت البناني كابدت القرآن عندين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة شمإذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه انقطع عن غير ذكر الله سبحانه وما سوى الله هو الذي يفارقه عند الموت فلا يبقى معه أهل ولا مال ولا ولد ولاولاية ولا يبقى إلا ذكر الله تعالى وإن كان قد أنس به وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجات في الحياة تصدُّ عن ذكر الله تعالى ولابيقي بعد الموت عائق فكانه خيِّلي بينه وبين محبوبه فعظمت غبطته وتحلِّص من السحن الذي كان ممنوعاً فيه عما به أنسه .

ولذلك قال سُلِيلِيِّهِ « إن روح القدس نفث في رُوعي أحبب مأأحست فإنكمفارقه ، أراديه كلما يتعلق بالدنيا فإن ذلك يفني في حقه بالموت فكلمن عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذا الأنس يتلدذ به العابد بعد موته إلى أن يتزل في جوار الله تعالى ويرقى من الذكر إلى اللقاء وذلك بعدد أن يبعثر ما في القبور، ولأجل شرف ذكر الله تعالى عظمت رتبة الشهادة لأن المطاوب الخاتمة ومعنى الخاتمة وداع الدنيا والقدوم على الله عن وجل والقلب مستغرق بالله عن وجل منقطع العلائق عن غيره ومن ذكر فضل الشهادة وما يكون الشهيد عليه من قصد إعلاء كلة الله وبذل الروح الذي هو أعز ما عند العبد في سبيل الله وأنالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم يسألون ويتمنون الرجعة إلى الدنيا ليقتلوا ثانياً في سبيل الله عندما يشاهدون ما أعد الله لهم والذاكر لله تعالى شهوده وادّ كاره وحضوره ومراقبته في جميع حالاته كحالة الشهيد عند استعداده للقاء ربه عندما يبايع ربه كاحكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ) قال ومثل هذا الشخص هو الذي باع الدنيا بالآخرة وحالة الشهادة توافق معنى قوللا إلمه الاالله فإنه لامقصود له سوى الله عن وجل وكل مقصود معبود وكل معبود إلَّـه فهذا الشهيد قائل بلسان حاله لا إلَّـه الا الله إذ لا مقصود له سواه ومن يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره إلى مشيئة الله عن وجلولا يؤمن في حقه الخطر ولذلك فضل قول لا إلَّــه الآالله على سائر الأذكار انتهى كلام الغزالي ملخصاً ، وإنما ذُكر في بعض المواضع الترغيثُ والمبالغة في كثرة فضيلة هذه الكلمة الشريفة مطلقاً لأن ذكر اللسان يجر إلى ذكر القلب وحضوره الذي هو المقصودكم من في كلام الغزالي وغيره وورد فى بعض المواضع مقيداً بالصدق والإخلاص ومع اجتناب الغفلة عن المذكور وعدم الوقوع فيما لا يرضاه تعالى فيحمل المطلق على المقيد وذلك كقوله عليه وعدم الوقوع فيما لا يرضاه تعالى فيحمل المطلق على المقيد وذلك كقوله عليه « صادقاً « ومن قال لا اله إلا الله على الله عليه وسلم « لا تزال لا إآ-هالا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم وفي رواية « مالم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم فإذا لم يفعلوا ذلك فقالوا لا إآ-ه الا الله قال الله تعالى كذبتم لستم مها مؤمنين » فنسأل الله تعالى أن يجعلنا في الحاعة من أهل لا إآ-ه الا الله حالا ومقالا وباطناً وظاهراً حتى نودع الدنيا غير ملتفتين إليه بل متبرمين منها و محبين لقاء الله عن وجل فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه .

## المقدمة الثانية

في فضيلة مجالس الذكر وما ورد فيه من الدلائل الصحيحة الصريحة وفي عقد مجالس الذكر وعمل المشايخ عليه من لدن زمانه عليه الذي الآن وفي الجهر به وما يلتحق بذلك فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عليه قال : « إن لله ملائكة سيّارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضاً بأجنحهم حتى يملؤا ما بينهم وبين الساء الدنيافإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الساء قال فيسألهم ما بينهم وبين الساء الدنيافإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الساء قال فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم من أبن جاتم ؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكرونك ويهالونك ويحمدونك ويسألونك قال في الأرض يستحونك ويكرونك ويهالونك وعمدونك ويسألونك قال ومهر وأو جنتي ؟ قالوا يستألوني ؟ قالوا يسالونك وختى ؟ قالوا ويستحيرونك قال ومم قالوا يارب قال فكيف لو رأو جنتى ؟ قالوا ويستحيرونك قال ومم قالوا ويستحيرونك قال وم قالوا ويستحيرونك قالوا ويستحيرونك قال وم قالوا ويستحيرونك قال وم قولون حيوا و قالوا ويستحيرونك قال وم قالوا ويستحيرونك قال وم قالوا ويستحيرونك قالوا ويستحيرونك قالوا ويستحيرونك قالوا ويستحيرونك قالوا ويستحيرونك قالون ويشالونك ويكونك ويكونك

يستجيرونني ؟قالوا من نارك يارب فالفهل رأوا نارى؟ قالوالا قال فكبف لو رأوا نارى قالوا ويستغفرونك قال فيقول قدغفرت لهم وأعطيتهم ماسألوا وأحرتهم مااستحار واقال يقولون ربفهم فلان عبدخطاء إما مر على معهم ،قال فيقولوله قد غفرت مم القوم لايشق بهم جليسهم» رواه مسلم رحمه الله في صحيحه و في صحيح البحاري رحمه الله تعالى إن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهلالله كرفإذا وحدواقومأ يذكرون الله تعالى تنادواهاموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنعتهم إلى السهاء » ثم ساق باقيها كرواية مسلم مع زيادات وفي آخره قال «فيقول أشهد كمأني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فهم فلان ليس منهم إنما ماء لحاحة قال هم الجلساء لايشقي بهم جليسهم » (وقال) رسول الله عَرْكَ ﴿ لا يَقِعَدُ دُومُ يَذَكُرُونَ اللَّهُ إِلَّا حَدَّتُهُمُ الْمُلائكَةُ وعَشَيْتُمُ الرحمة ونزلت غلمهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده » وعن معاوية رضى الله عنه قال خررج رسول الله صلية على حنقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى و محمده على ما هدانا للإسلام قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك! قالوا ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني حبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي به الملائكة» (وقال) صَالِيَّهِ « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يارسول الله وما رياض الجنة قال حِـَـلق الله كر» وفي رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه « قلت يارسول الله وما رياض الجنة قال المساجد قلت وما الرتع يارسول الله قال « سيعلم أهل الجمع اليوم مَن أهل الكرم قيل مَن أهل الكرم يارسول الله؟ قال أهل مجالس الذكر في المساحد » وقال رسول الله عراية «ما من قوم جلسوا مجلساً وتفرقوا منه ولم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عنجيفة

حمار وكان علمهم حسرةً إلى يوم القيامة وما مشي أحدمشي لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة(١) ، وما آوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة » ، (وقال) عُلِيِّ « لأن أقعد مع قوم بذكرون الله من صلاة العداة حتى تطلع الشمس أحبُّ إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُّ إلى من أزراعتق أربعة» (وقال) عليه الصلاة والسلام «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة» وعن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر يبعض من العُـرى وقارىء يقـرأ علينـا إذ جاء رسول الله عُرْكِيِّ فَقَام علينـا فلما قام رسول الله عليه سكت القاريء فسلم ثم قال ما كنتم تصنعون قلنا بارسول الله كان قارىء يقرأ علينا القرآن فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى فقال رسول الله عليه الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرت أن أصبر نفسي معهم قال فيلس رسول الله عليه وسطنا ليعدل بنفسه الكريمة فينا ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له فما رأيت رسول الله عرف منهم أحداً غيرى فقال « رسول الله عُرْلَيْنِهِ أبشروا صماليك(٢) المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف عام وذلك خسمائة سنة » رواه أبو داود رحمه الله تعالى « وروى أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْتُهِ قال ما من صباح ولا رَواح أو ذكر الله عليك فمن قائلة نعم ومن قائلة لا فإذا قالت نعم عامت أن لها عليها

<sup>(</sup>١١) ترة : حسرة أو تبعة . (١) صعاليك : فقرام .

فضلا ، وما من عبد ذكر الله تعالى على بقعة من الأرضأو صلى عليها إلاوشهدت له بذلك عند ربه و بكت عليه يوم عوت، قيل في قوله تعالى (فما بكت عليهم السناء والأرض) تنبيه على فضيلة أهل الله تعالى من أهل طاعته لأن الأرض. تبكى عليهم ولا تبكى على من ركن إلى الدنيا ، وقال بعض الحكاء ارتفاع الأصوات في بيوت العبادات بحسن النيات وصفاء الطويات يحل ما عقدته الرُّفلاك الدائرات، قال العلامة الغريني في كتابه بهجة الأنوار في مطلب فضيلة مجالس الذكر « واعلم أن مستضاء الأنوار أي أنوار الغيوب التي لا تقتبس الأنوار إلا منها هي حضرة الربوبية فبقدر الإقبال عليها تشرق أنوارها في القلوب لقوله عَلِيُّكُم ﴿ إِنْ لَهُ يَكُمْ فَي أَيَامُ دَهُرَكُمْ نَفُحَاتُ أَلَّا فَتَعْرَضُوا لَهَا ﴾ وقلما يخلو يوم عن نفحة من النفحات ، فعلى العبد أن يفرغ المحل لانتظار نزول. الرحمة ويتعرض لمهاب رياح الرحمة ويستدر أمطار اللطائف والمعارف من خزائن اللكوت وكما يقوى انتظار الأمطار في أوقات الربيع يقوى انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة ، وعند اجتماع الهمم وتساعد القلوب كافي يوم عرفة و يوم الجمعة وأيام رمضان فإن الهمم بحكم تقدير الله تعالى لاستدرار رحمته ، ثم ذكر أن الحجاب المانع من استدرار أمطار المكاشفات ولطائف المعارف هو ما للنفس من العلائق الدنيوية والشهوات وإلا فالربأ قرب إلى العبد من حبل وريده وما حجابه إلا شغله بنفسه فهذه الدلائل دالة على الاجتماع للذكر وفعله في بعض الأحيان برفع الصوت والجهر ومشايخ الطريق على ذلك .

قال السيوطى فى فنوى طويلة له قال سيدى يوسف العجمى و قداعترض بعضهم على الله كربالجهر بقوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة) وقوله على خير الذكر الخو و الحواب أن ذلك خاص به علي و من له به أسوة فقد روى عن حار رضى

الله عنه أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر فقال رجل لو أن هذا حفض من صوته فقال ترابي دعه فإنه أو اه وروى إن الناس كانوا يذكرون الله عند غروب الشمس فإذا خفيت أصواتهم أرسل إليم عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن تو روا الذكر أى ارفعوا أصوات به والأولى في حق المجتمعين رفع الصوت اه. وفي فتاوى ابن حجر رحمه الله ما اعتاده الصوفية من عقد حكق الذكر بالجهر به في المساجد لاكراهة فيه ، وحديث « إن ذكر في في ملأ ذكرته في مبلأ خير به في المساجد لاكراهة فيه ، وحديث « إن ذكر في في ملأ ذكرته في مبلأ خير منهم » لا يكون إلا عند جره في نئذ لاكراهة في الجهر بالذكر ألبت حيث لامعارض على أن فيه مايدل على الاستحباب إما صريحاً وإما التراما، وقوله تعالى أو واذكر ربك في نفسك الآية أجيب عنه بأنها مكية ترلت حين كان وقوله تعالى ألذريعة في المسمعه المشركون فيسبسون القرآن ومن أنزله فأم بترك الجهر سداً اللذريعة وقد زال هذا المعنى، وأشار لذلك ابن كثير في تفسيره ، والأمر في الآية خاص في الذي يتراب المال الحمل ، وأما غيره ممن هو محل الوساوس والخو اطر الرديئة فأمور بالجهر لأنه أشد تأثيراً في دفعها .

وقال الشيخ على بن عبد الله باراس الحريبي ناصا على أرجحية الجهر بالذكر بشرط تأديته على الوجه المشروع .

ومن حقوق الذكر حسن تأديته لأن "لا إله الله آية من كتاب الله مشتملة على حروف تستدعى مروراً في النطق من محارج كل منها على التعظيم وعدم إبدال شيء من حروفها خصوصا ما يقرب منها في اللفظ ويبعد في الحظ كالهمز من إله ومن إلا الله بالياء حال التراخى والتساهل في التأدية ، وكالمد على الهاء من إله مدة تستلزم ظهور ألف ، وكتسكينها فإنه يشبه أن يكون وقفا على كل قبل مدة تستلزم ظهور ألف ، وكتسكينها فإنه يشبه أن يكون وقفا على كل قبل تمام تمعناه فالمقصود حركة بغير مد وسكون . وقال ابراهيم الشاذلي رحمه الله اختاروا أن يكون الذكر ساذجا عن النعات بتحريد الألفاظ لئلا يبتعد في العالم المنافية العالم المنافية العالم المنافية العالم المنافية العالم المنافق العالم المنافق العالم المنافق العالم المنافق العالم المنافق العالم الله المنافق العالم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق العالم المنافق ال

الحسى عن الاستغراق في حضرات الغيب المطلوب من الذكر ، ولا أعون للذاكر المستغراق في حضرات الغيب المطلوب من الخهر به فإنه أبعد عن الغفلة وأبعث على اليقظة وأطرد لحيش اللمان اله . ومر عن الغزالي وغيره أن ذلك مشروط في الجهر بشروط مذكورة هنالك .

وإيما أطلث ألنقل في دلائل الاجتماع للذكر والجهر به لكون هذا الراتب وغيره من الرواتب للسادة الأشراف آل علوى وغيرهم من السادة الصوفية لا تؤداًى غالباً إلا بالجهر ولا يزال الإنكار عليهم في كل زمن ووقت ، وهذا الراتب ممنّا جرى فيه الإنكار من بعض العلماء ورك ذلك الإنكار بما لا مزيد عليه شيخنا الإمام الحبيب أحمد بن الحسن بن عبد الله صاحب الراتب في شرحه وأكثر ما بسطه فيه في ذلك وفي بعض خواصه و تاريخه وفي ذكر من عمل به وقرره وأثنى عليه وسيأتى نقل بعض منه في ذلك .

### اتخاف السبحة

ومن آلات الذكر ومتعلقاته اتخاذ السشيحة وأكثر مايكون عدد حباتها مائة و ديكون خميهائة أوألفا، قيل اختص اسم المعدود به الذكر بالسبحة دون بقية الأذكار لأن ورود الأعداد الآتية في قوله سبحان الله و محمده عدد خلقه إلى آخره بالتسبيح اه ، وحاصل ما استدل به الإمام السيوطى خبر أبى داود والترمذي وغيرهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت النبي عرفي يعقد التسبيح بيده ، وأخرج الترمذي والحاكم عن صفية رضى الله تعالى عنها قالت دخل على وسول الله عرفي الله عنها قال « قال هما المستح بهن فقال هما المنت على عنها قالت أستح بهن فقال « قدسبتحت مذ قمت على رأسك ماهذا يابنت حكي والمات أسبتح بهن فقال « قدسبتحت مذ قمت على رأسك ماهذا يابنت حكي والمات السبتح بهن فقال « قدسبتحت مذ قمت على رأسك

أَ كُثر من هذا » قالت علمني يارسول الله قال قولي «سبحان الله عدد ماخلق من شيء ﴾ قال وأخرج عبدا لله ابن الإمام أحمد بسنده أن أباهر برة رضي الله عنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبِّح أي بعددها، وقد رأيت في كتاب تحفة العباد « ومصنفه متأخر عاصر الجلال البُلقيني » فصدلاً حسنا في السبحة قال فيه مانصه . قال بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى ، وقد انخذ المسبُّحةُ سادات ميشار الهم ويؤخذ عنهم ويعتمد علمهم كأبي هريرة رضي الله عنيه. كان له خيط فيـــه ألفا عقدة وكان لاينام حتى يسبح به اثنتي عثمرة الف السبيحة قاله عكرمة ، وفي سنن أبي داود من حديث أبي بَصَرة الفَفاري هَالَ رضَى الله عنسه حدثني شبيخ من طفاوة قال تثوَّيت أباهريرة رضي الله عنه بالمدينة فلم أر رجلا أشد تشمرا ولا أقوم على ضيف منه قال فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس م فيــه حصى أو نوى وأسفل منه جارية سوداه وهو يسبِّح بها حتى إذا نفرد مافي الكيس ألقاه المها فأعادته ﴿ فِي الْكُلِيسِ فَدَفَعَتُهُ اللَّهِ لَيُسْبَحِ ، قُولُهُ تَثُوِّيتَ أَى تُويِّتَ عَنْدُهُ وَتَضَـ يُفْتُهُم و نزلت في منزله ، وقيل كان أبوهريرة رضي الله عنه يسبح بالنوى المجَـز ع يعني الذي حك بعضه حتى ابيَـضَ شيء منه وترك الباقي على لونه وكل ما فيه سواد وبياض فهو مجزع قاله أهل اللغة ، وذكر الحافظ عبد الغني في ترجمة أني الدرداء عو عر رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم مائة ألف تسبيحة ومن المعلُّوم المحقق أن المائة ألف والأربعين ألفا وأقل من ذلك لاينحصر والأنامل فقيل صح وثبت أنهما كانا مُسكَّان بآلة .

وفي حاشية الأذكار لابن علان نقلا عن شرح المشكاة لابن حجر : ويستفاد. من الأم بالعقد المذكور في الحديث مدب اتخاذ السبحة وزعم أنها بدعة غير الخيح إلا أن مخمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب اه و نوزع بأن أحد الشيخ بظاهره مناف لهذا الحديث. لأنه يفيد العدد بالأصابع على وجه تفضيله كما أشير إليه بتعليله ، وجرى في الحرز على كونها بدعة قال لكنها بدعة مستحبة لما سيأتي من حديث جويرية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى . وقد قررها عليه مرات السبحة في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فها يعد به اه . وقوله حديث جويرية وهم الأن الحديث جرى مع صفية . وقوله بدعة غير مستم الأن البدعة إحداث ما لم يكن في عهده عبرات والأم هذا أحد من في وله من عبرات عن الله المناه عن الله عنه سبحة في يده حال انهائه فسئل عن ذلك فقال الجنيد بن محمد رضي الله عنه سبحة في يده حال انهائه فسئل عن ذلك فقال شيء وصلنا به إلى الله تعالى كيف نتركه ولعل هذا أحد معاني قولهم النهاية الرجوع إلى الداية اه كلام السيوطي .

وقال ابن علان وقد افردت المسبحة بجزء لطيف سميته «إيقاد المصابيح لشروعية إنحاذ السابيح» وأوردت فيه ما يتعلق بها من الأخبار والآثار والاختلاف في تفضيل الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار ، وقال الشيخ أنحمد زورق في قواعد الصوفية عند ذكره هذا المبحث ما نصه : إن أبا هريرة رضى الله عنه كان له خيط ربط فيه خسمائة عقدة يسبح به ، قيل والسبحة أعون على الذكر وأدعى للدوام وأجمع للفكر وأقرب للمحضور وأعظم الثواب إذا له ثواب أعدادها اه.

وحاصل ذلك أن استعالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الأشتغالي

يها عن التوجه للذكر أفضل من العقد بالأنامل ، و نحوه والعقدُ بالأنامل فيما لا يحصل له فيه ذلك سما الأذكار عقب الصلوات و محوها أفضل .

وهذا إشارة ذوقية ، قال بعضهم المن بذكر الله تعالى بالعدد تذكر الله ببالحساب و تذنب بالجزاف و تعصيه بلاكتاب ، وقال ابن علان أيضاً في حديث السبحان الله و محمده عدد خلقه ) إلى آخره و حديث (سبحان الله ملء الميزان) إنه أفضل لأن ما تعد ها بالنوى أو الحصى قليل تافه بالنسبة إلى ذلك الكثير الذي لا يعلم كنم الإ اللطيف الحبير ، وقال ابن مالك تبعا للطيبي لأنه إعتراف بالقصور وأنه لا يقدر أن محصى ثناءه وفي العد إقدام على أنه قادر على الاحصاء، و تعقب ابن مالك والطيبي بأنه لا يلزم من هذا العد هذا الإقدام ولا يقدم على هذا المعنى الا العوام كالهوام بل المراد أنه على أرادأن يرقيها من عالم كثرة الألفاظ والمباني إلى وحدة الحقائق والمعاني وهو خارج عن الأعداد بل متوقف على مداد الامداد والعد في الأذكار مجعل لها شأناً في البال و يخطرها به في كل مداد الامداد والعد في الأذكار مجعل لها شأناً في البال و يخطرها به في كل مدا وهذا معيب عند أهل الكمال أي والسبب مطر عن عندهم بكل حال لما مر عن بعضهم في التنميم والله واسع عليم انتهى . ما ذكره ابن علان من مواضع من كتابه المذكور .

قلت وكان لصاحب الراتب قدس الله روحه سبحة ألفيه باقية إلى الآن يقال أنها من نوى المدينة وأخرى حباتها كبار لراتب ليلتى الخيس والاثنين بهلل مع الحاضرين للراتب بعد صلاة العشاء وبعد قراءة الراتب ألف من قركنى به في هذا الباب أسوة ،قال العلامة الفاكهي في شرح البداية عند قول الإمام الغزالي وتكررها أى الأذكار والمدعوات في مسبحة أى و نحوها من حصى للحديث المشهور «يانساء للؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة

واعقد أن بالأنامل فإنكن مسئو لات مستنطقات » رواه أحمد وغيره ، لكن المسبحة أولى من حيثية لأن الصوفية يسمونها حبائل الوصل ووردت فيها آثار وأفردها الجلال السيوطى بتأليف وكلام الجنيدسيد الطائفة فيها مشهور ، وحسبك تنصيص حجة الإسلام عليها هنا وهو إمام الفقهاء والصوفية فلاشبهة ولا وقفة بعد كلامه رحمه الله ، على أن أثر بركتها وتذكارها مشاهد محسوس لمن جرسه من المتعبدين فجربه عده انتهى كلام الفاكهى .

## ظمتن

« في ذكر أسماء الأعداد من غير استقصاء للعدد »

اعلم أنه اختلف في مجر د ذكر أسماء الأعداد باللسان من غير استقصائه للعدد هل محصل به ثواب مثل الثواب المترتب على العدد المكرر فيمكون ثواب من قال بلفظ واحد سبحان الله ألف من مثلا كثواب من كرر سبحان الله ألفاً أم لا ، قال ابن الطب في شرحه على حزب الإمام النووى: الذى مال إليه الشيخ زورق في قواعده أنه محصل له ذلك ورجح كثيرون أنه لا محصل له واختار ابن عرفة أنه محصل له درجة متوسطة و تبعه على ذلك تلميذه وغيره اله واختار ابن عرفة أنه محصل له درجة متوسطة و تبعه على ذلك تلميذه وغيره الأذكار ، فأما القول محصول الثواب مع اجمال العدد فاعتمده ابن حجر وغيره من أمّة الشافعية وقد صنف في ترجيحه من المتأخرين العلامة يوسف بن حسين البطاح الأهدل رسالة وأطال في الإستدلال له والرد على من لم يوافقه من فقهاء عصره وغيرهم ، وأصل المسئلة الجارى الخلاف فيها إذا قال المصلي في سيجوده أو ركوعه «سيحان ربي الأعلى» أو «سيحان ربي العظم و محمده ثلاثا» بلهظ ثلاثا أو ركوعه «سيحان ربي الأعلى» أو «سيحان ربي العظم و محمده ثلاثا» بلهظ ثلاثا

مضموماً إلى التسبيح استغناء به عن تكريره ثلاثا هل تبطل الصلاة بذلك أولا وهل محصل له ثواب من كررها ثلاثا أولا. فأجاب بأنه لأتبطل الصلاة و محصل له ثواب من كرر هذا الذكر ثلاثا قال وهو الذي يظهر من قواعدنا معشر الشافعية وأخذا من قوله صليليم في حديث التسبيح «سبحان الله عدد خلقه» ثم نقل بعده نصوصاً عديدة في الإستدلال لمراده من اعتماد ترجيح حصول . الثواب ، وقد وافق على ذلك كشيرمن أعُّة الشافعية كامٌّ، فني حاشية الأذكار لا بن علان على قول المصنف «لوزنهن» مالفظه وفي حواثبي سنن أبي داود للسيوطي «سئل» الشيخ عن الدين بن عبد السلام عمن يأتى في التسبيح بلفظ يفيدعدداً كثيراً كقوله: سبحان الله عدد خلقه أو عدد هذا الحصى وهو ألف مثلا هل يستوى أجره في ذلك وأجرمن كرر التسميح قدر ذلك العدد «فأحل » قد مكون بعض الأذكار أفضل من بعض لعمومها وشمولها واشتالها على حميع الأوصاف السلبية والناتية والفعلية فتكون القليلة من هذا النوع أفضل من الكثيرة من غيره كما جاء في قوله عراية سبحان الله عدد خلقه ا هـ . وصريحه أن أحر التسكرار إذا أتحد النوع أفضل ولا إشكال فيه بل غيرة لا يظهر لئلد يازم مساواة العمل القليل للعمل الأكثر مع التساوى في سائر الأوصاف وذلك مما تأباه قواعد الشرع الشريف والله أعلم .

وفى فتاوى الحافظ ابن حجر «سأل» المحقق الجلال المحلى عما ورد من نحو هذا الحبر من حديث صفية رضى الله عنها فقال ماااراد منه حتى برتفع فضل التسديح الأقل زمناً على الأكثر زمناً «فأجاب» قد قيل في الجواب إن لألفاظ التسديح المؤقل به على لفظ غيره فمن ثم أطلق على اللفظ القليل أنه أفضل

من اللفظ الكثير، و يحتمل أن يكون سببه أن معنى اللفظ القليل يشتمل على عدد لا يمكن حصره فما كان منها من الذكر بالنسبة إلى عدد ما ذكر في الحبر قليل جداً فكان أفضل من هذه الحيثية والله أعلم.

وفي شرح الحصن الحصين لابن الحنفي واعلم أن قول سبحان لله و محمده إذا كان مطلقاً محمول على أول مرتبة وهي الوحدة ، وإذا قيد بقولنا عدد خلقه كان هذا المجمل قائماً مقام المفصل فيقاربه ويساويه وكذا الحال في باقى الأحادث اه.

وسئل الإمام أحمد بن عبدالعزيز النويرى عاصورته (هل الأفضل) الإتيان بسبحان الله عشر مرات أو بسبحان الله عدد خلقه مرة (فأجاب) الظاهر أن قوله سبحان الله عدد خلقه مرة أفضل من العمل السكثير سبحان الله عدد خلقه مرة أفضل من الإعام مع كون كقصر الصلاة في السفرأى إذا زاد على ثلاث مراحل أفضل من الإعام مع كون الإعام أنكثر عملا اه . وقال ابن حجر في فتاويه من قال اللهم صل على حمد الف مرة أو عدد خلقه يكتب له بهذا اللفظ الواحد صلاة عدد الألف أو عدد الحلق كا قال على أله الله الما الله الله الله على أو عدد الحلق كا قال على الله و محمده عدد خلقه الحديث »، وفي الفتاوى كلة عدلت ماقلتيه سبحان الله و محمده عدد خلقه الحديث »، وفي الفتاوى المنطق من ألوف المنطق من يقول ذلك و يعده الفاً مثلا ؟ (فأجاب) نعم ذلك أفضل من ألوف مؤلفة كا دل عليه الحديث الصحيح انتهى . وفي فتاوى الشيخ حمد بن مؤلفة كا دل عليه الحديث الصحيح انتهى . وفي فتاوى الشيخ حمد بن المنان الكردى المدنى سئل عن نحو ذلك ، فأجاب بقوله جاء في الأحديث النبوية ما يعدل حصول ذلك الثواب المرتب على العدد المذكور ، وقد أورد مهلة من ذلك الحافظ الجزرى في عدة الحصن الحصين ، وكذا العلامة ابن مهلة من ذلك الحافظ الجزرى في عدة الحصن الحصين ، وكذا العلامة ابن

حجر في باب الصلاة من فتاويه فإنه صرح بذلك وإن ترددفي ذلك الحمال الرملي في علم الحديث من فتاويه وليس هذا من باب لك من الأحر على قدر نصبك بل هو من باب زيادة الفضل الواسع والجود العظم إه، وفي تاج العروس لابن عطاء الله مالفظه: ومن قارب فراغ عمره ويرلم أن يستدرك ما فاته فليذكر بالأذكار الجامعة فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طويلا اه . ونقل الشيخ على الوفائي الحَسني رحمه الله تعالَى عن السحاوى في القول البديع عن على رضي الله عنه عن النبي عَلِيُّكُ قال من حج حجة وغزا بعدها غزوة كتبت غزوته بأربعائة حجة فانكسرت قلوب قوم لا يقدرون على الجهاد فأوحى الله تعالى اليه ماصلى عليك أحد إلا كتبت صلاته بأربعائة غزوة كل غزوة بأربعائة حجة وهذا من باب فضلي أوليه من أشاء لامن باب أحرك على قدر نصبك فإن للحواد أث يجعل الثواب الجزيل على العمل القليل كما في بعض سور القرآن فقد وردأن آية الكرسي تعدل ألف آية وذلك نحو سبعة عشر جزأ، وكذلك آخر الحشر والتكاثر وورد من قرأ آخر الحشر بعد الاستعادة ثلاثا صاحا ومساء بعث الله تمالي له مسمين الف ملك يطردون عنه شياطين الإنس والجن الى للساء والصباحومن قرأ الإخلاص عقب صلاة الغداة قبل أن يتكلم إحدى عشرة مرة لم يدركه دذلك اليوم ذنب وأجير من الشيطان وورد أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن وكذا النصر وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وأن الفاتحة تعدل ثلثي القرآن وهي وآية الكرسي يمنعان عين الجن والإنس قراءة وأن الزلزله تعدل نصف القرآن والله تعالى ما أعلمنا بذلك إلا لنتدار كالتقصير في الزمن اليسير فإن العمر وإن طال لايساوى طول السفر الذي بعده وكلما طال السفر الحتاج للسافر فيه إلى زيادة الزاد والله ذو فضل عظم اه.

الفول الثانى: فى ذكر دلائل من قال إن مجرد ذكر أسماء الأعداد المالسان من غير استقصاء وتكرير للعدد لا محصل منه الغرض المطاوب ولا الثواب على العدد المكرر وقد علمت مما مراً أن كلام ابن علان والرملي ومن وافقهما دليل لاعتاد هدا القول وأن ابن عرفة توسط فقال محصل بالإجمال فى الأعداد ثواب أكثر لاثواب من سبح أو صلى مثلا مكرراً لذلك العدد وقال يشهد لما ذكر حديث «منقال سبحان الله ومحمده عدد خلقه» من العدد وقال يشهد لما ذكر حديث «منقال سبحان الله ومحمده عدد خلقه» من أن للتسبيح بهذا اللفظ مزية وإلا لم تكن فائدة وأفتى بقريب من قول ابن عرفة صاحب الراتب رضى الله عنه فإنه سئل عا نصه قوله عليه الصلاة والسلام «سبحان الله ومحمده عدد خلقه» إلى آخر الكلماتهل محصل من والسلام « سبحان الله ومحمده عدد خلقه » إلى آخر الكلماتهل محصل من والسلام لا يقاس بغيره ولكن إن فعل ذلك عبد مخلص على وجه الرجاء ففضل والسلام لا يقاس بغيره ولكن إن فعل ذلك عبد مخلص على وجه الرجاء ففضل والشه واسع ولا بأس بذلك إن حصل للثواب الموعد على الأول وإلا فلا يخلوم النه والمعرف من أواب وأجر وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله انهى من الفتاوى الصوفية .

والوهب والساوك والجذب وها متلازمتان إذ لابد للساوك من جذب وللحذب من ساوك بعده بحسب أحوال المتوجهين وتوجه العاملين فأما العلماء العاملون من ساوك بعده بحسب أحوال المتوجهين وتوجه العاملين فأما العلماء العاملون المقررون لأحكام الله المرشدون لعباد الله والطلبة المحصاون لفنون العاوم مع إحلاص الجميع فالذي ينبغي لهم مشاركة أرباب الأذكار فيا يعظم فضله ويضاعف توابه منها وكذا من قارب فراغ عمره كما مر عن تاج العروس إذ العالم المشتغل بالتدريس و نشر العلم بتعليم أو تصنيف معدود من الذاكرين الله العالم المين بطاعة

الله بل هو أفضلهم كا هو مقرر ومر"ت الإشارة إليه في المقدمة الأولى ومثله الطالب المتجرد لذلك كا ذكر الإمام الغزالي رضى الله عنه في كتاب ترتبب الأوراد من الاحياء وأما ذوو التبتل والإنقطاع والتجرد للعبادة وساوك طريق الإرادة فشأنهم الإستغراق في الذكر والمذكور وليس لهم عنه مناص لا في الغيبة ولا في الحضور وقد من في المقدمة الأولى تفصيل ذلك وإجماله، وذكر الشيخ على الونائي رحمه الله في رسالة له في التوحيد للذكر أربعين فأئدة عشرون في الدنيا وعشرون في الآخرة وعد قريباً مما عد الإمام الغزالي في منهاج العابدين ما يكرم الله به الأولياء المتقين فاتنظر فيه بل لا تنحصر فوائد الذكر فما ذكره الشيخ على إنما هو على وجه التقريب للتشويق والترغيب والله سبحانه أعلم.

# المقدمة الثالثة

«فى وضع الأثمة العارفين والعلماء الراسخين فى طرائق الله كر وأنواعه المجاميع العديدة من الأحزاب والأوراد والرواتب وغير ذلك من وظائف الطاعات وفى خاصية هذا الراتب ونفعه وسبب جمعه وتاريخه ومن قرره ولازمه وأثنى عليه» أما وضع الأثمة العارفين والعلماء العاملين للأوراد والأحزاب والرواتب وغيرها فقد ذكر الشيخ زروق وغيره من شراح أحزاب الشيخ أبى الحسن الشاذلي والإمام النووى وغيرها أن تقرير ذلك والعملي به صحيح صريم من السنة وشواهده كثيرة وذلك بتقريره عليه الصلاة والسلام لأذكار وأدعية سمعها من كثير من أصحابه مختلفة بألفاظ متباينة ومعان واضحة بلا تقدم وفاد علم منه عليه الفاظها ، فمن ذلك حديث عبد الله بن بريدة رضى

لا إلَّه إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أحاب وإذا سئل به أعطى » رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط مسلم » ، ومنها حديث أبي هريرة وأبي أيوب رضي الله عنه في حفظ تمر مال الصدقة في حسمما الجني وحلفه لهما أنه لا يمود فيرسلانه حتى قال له في المرة الأخيرة ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله عَرَالِيُّنْ فقال إنى ذاكر لك شيئًا أَذَا ذَكُرته في بيتك لا يقربك شيطان ولا غيره قال وكنا أحرص شيء على الحب فذكر له آبة الكرسي فأطلقه وأخبر النبي مُرَالِقِينَ فقال له لقد صدق وهو كذوب ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في رقبته المسلدوغ بالفاتحة فاعطوا النفر الذين معه قطيع غنم فاخبره عليه فقال وما يدريك أنها رقيه حق، والحديث بطوله في الصحيحين وفيه أنه قال اضربوالي معكم بسهم، وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا يوماً نصلي وراء النبي عَلَيْكُ فلما رفع رأسه من الركمة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربَّا ولك الحمد حمداً كشيراً طيباً مباركافيه فلما انصرفقال من المسكلم ،قال أنا قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول »، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رحلا جاء إلى الصلاة ورسول الله عليه يصلى فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما تؤتى عبادك الصالحين فلما قضى رسول الله ماالله الصلاة قال من المتكام آنفا قال أنا يا رسول الله قال إذاً يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله تعالى، فهذه الأحاديث كلها مذكورة ثابتة أوردَها الإمام النووي. في كتاب الأذكار وهي شواهد في الباب وهو عليه الصلاة والسلام مبعوث بالحق مقرر له وآمر به وداع إليه فقد روى أنه سمع يهودية تستعيذ من عذاب

القبر فاستعاد مُلِيَّةً منه فلا يقال أنه ائتسى في ذلك بها بل إنها لما قالت شيئاً من الحق وافقها علمه .

قال ابن علان في الكلام على المأثور هل هو ما أثر عنه صلية أو ما أثر عن عن عابي أو تابعي ؟ ذكر في ذلك خلافاً وقال بعده: وقد قال الشيخ الإمام أبو الحسن البكري رحمه الله في شرح محتصر الإيضاح ويتلخص من كلام النووي أن الوارثين من الأولياء إذا خصيوا ذكراً بوقت أو حال كان سنة فيه وفي مسامحة الفقهاء بذلك نظر أي فيقال في ذلك لا بأس بكذا لأن في ثبوت السنة بذلك نظرا غيرأن موافقة النووي في ذلك عندي، أحسن .

وأما حقيقة الحزب والورد والراتب فهو المعمول به تعبداً و نحوه وفى الإصطلاح مجموع أذكار وأدعية وتوجهات وضعت للذكر والتذكر والتعوث ذ من الشرع وطلب الحير واستفتاح المعارف وحصول الهلم مع جمع القلب والهم على الله تعالى ولم يسكن في الصدر الأول ولا من بعدهم وضع شيء من ذلك على الله تعالى ولم يسكن في الصدر الأول ولا من بعدهم وضع شيء من ذلك لكن جرت على أيدى الصوفية وصالحى الأمة بحكم التعريف والنقل السديد شغلا للبطالين وإعانة للمريدين وتقوية للمحبين وحرمة للهنتسبين وترقية للمتوجهين من العباد والزهاد ذوى الجدوالإجتهاد والطاعه والسداد وفتحاً للباب حتى يدخله عولم المؤمنين شم أن منهم من اقتصر على الوارد ومنهم من زاد عليه من لطائف رقائق المعانى، والطيبات الموارد والمبانى، هذا حاصل ماذكره شراح أحزاب الإمام النووى والشاذلي وغيرها من الأوراد.

وأعلماً بهمقالوا أحزاب المشايخ صفة أحوالهم وصفة منازلهم وميراث علومهم وأعمالهم وبذلك جروا في كل أمورهم لا بالهوى فلذاك قو بل كلامهم بالقبول وربما جاء بعدهم من أراد محاولة ذلك بنفسه لنفسه فعاد ما توجه به عليه بعكسه

وكان كما يحكى أن النسّحلة علسّمت الزنبور طرق النسج فنسج على منوالها وصنح بيناً على مثالها ثم أدعى أن له من الفضيلة ما لها فقالت له هذا البيت وأين العسل، وإنما السر في السكان لافي الحكان، وقال بعضهم أحزاب أهل الحكال وأورادهم عزوجة بأحوالهم مؤيدة بعلومهم مسددة بإلهامهم مصحوبة بكراماتهم فلا يسمع أحد من كلامهم شيئاً إلا وجد له أثراً في نفسه ما لم يكن مشغولاً ببلوى أو مشغوفاً بدنيا أو مصروفاً بدعوى.

قالوا ولواضع الأحراب والأورادشروط: منها - أن مجرى وضع الحرب مح الحاللا بالهوى والإحتيار الصناعي، وأن يكون سالم اللفظ من الإيهام والإيهام والإشكال لموافقته ألفاظ الشارع ومعانيه ورجوعه لأصوله ومبانيه ، وإعما اشترطأن يكون محكم الحاللا بالإختيار الصناعي والهوى إلى آخره لأن أرباب صناعة الكلام قد يخترعون كلاماً يضاهي كلام الأولياء المارفين والعلماء الراسخين لكنه لم تكن حقيقته إلا كما من في كلام النحلة للزنبور ولهذا قال الإمام الشريف محمد بن الحسن الحسيني الواسطى رحمه الله تعالى « في مقدمة كتابه المسمى مجمع الأحباب في مبحث الكلام على أن من لم تثبت ولايته لا يغتر بقوله » ا وسبب ذلك أن الأقوال لا تدل على الولاية في نقير ولا قطمير فإن الفلاسفة واللاحدة قد تكلموا بأزين تصوف وأحسنه كابن سينا وغيره فلا تعرج على كلام أحد حتى تثبت ولايته عند من له قدم راسخة في العلم والولاية وقد قال شيخ الإسلام شهاب الدين السهر وروى أن بعضهم يتكام بالظامات عن قوة نفس و ذكاء قر يحه و قد قال لابن حمويه وقد دخل عليه بكراس في كفيّه صنفه في علم الحروف وكان الشينخ في سبحة الضحى وسلم على ركعتين هاتان الركمتان خير مما في يدك فدل على أنه لا اعتبار بالكلام وأن الإعتاد في أمر الولاية إنما هو على العمل على وجه السنة الشريفة على أنها عناية محضة ربانية ولكن الكلام إنما يرد على الأسباب ا ه

ومن شروط واضع الحزب كونه بمن يقتدى به لقيامه بحرمة الله تعالى ورسوله مُلِيَّةٍ وصحة أعماله بالسنة والتقوى وتكميل ذلك لشهود المنة وترك الدعوى والرحمة لعباد الله وإحكام أمره بالبصيرة النافذة والعلم الصحيح فكل ذلك شرط للقبول وقد قبل أحزاب المشايخ جامعة بين إفادة العلم وأدب التوجه وتعريف الطريقة وبلوغ الحقيقة وذكر جلال الله وعظمته .

ومن آداب المرتبين لها أن يقد موا الأهم فالأهم والمحافظة على الفرائض والرواتب المؤكده والفروض العينية من علم العقائد وعلم الباطن والعبادات والمعاملات عند الحاجة إليها وروح ذلك كله وخاصيته هو في الحضور والإحلاص، قال صاحب الراتب مقصود الأوراد وروحها إنما هو الحضور مع الله تعالى فيها فإذا واظبت على ذلك غيشية أنوار القرب وفاضت عليك أنوار المعرفة فعند ذلك يقبل قلبك على الله بكاليته ويصير الحضور مع الله تعالى سحة له و تحليقاً راسخاً فيه فيصير يتكاف الحضور مع الحلق عند الحاجة إليه وربما لم يقدر عليه وعن هذه تنشأ العَيْبة والإستغراق والفناء عما سوى الله تعالى إلى غير ذلك من مواجيد أهل الله وأصل ذلك كله المواظبة على الأعمال الظاهرة والمحافظة عليها اه.

وأعلم أن من المشايخ الذين جمعوا الأحزاب والأوراد من اقتصر على الوارد النبوى ومنهم من زاد عليه من جوامع الدعوات وحقائق التوحيد فالقسم الأول كورد الإمام النووى المشهور وورد الشيخ عبد الله الذي في أذكار الصياح والمساء الصغير وأما الكبير المسمى بمفتاح السعادة والفلاح فهو

مشتمل على الوارد وغيره وكذا الورد الجامع الذي أوله ياالله ياواحد ياأحد ياجواد انفجى منك بنفحة خير إلى آخره فأكثره من الوارد وشيء فيه من الاحياء كاذكر ذاك، وله دعوات مطلقة مشهورة وكلها مستعملة معمول مها منتشرة مرغوب فيها لاسها من المنتسبين إلى الطريقة الحدادية العلوية وقد قيل إن الحكام صفة المتكام وإن ما فيك ظهر على فيك وفي حكم ابن عطاء الله كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز، والكلام في هذا الياب طويل وفعا ذكرناه كفاية وغنية.

## ما يتعلق جذا الراتب

وأما ما يتعلق بهذا الراتب) الشاملة بركاته الكشيرة خيراته وما جاء في فضله وعموم نفعه وخواصه وانتشار العمل به وترتيبه وما في بعض أذكاره من رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيطات فقد (قال) شيخنا الإمام أحمد من الحسن بن الشيخ عبد الله في شرحه على الراتب المذكور: وأعلم، أن إنشاء هذا الراتب المبارك كان سنة إحدى وسبعين وألف، وسبه أن بعض الفضلاء من أهل حضر موت لما سمع بحروج الزيدية إلى الجهة الحضرمية في تلك السنة طلب من القطب الحداد نفع الله به أن على شيئا من الأذكار النبوية تلك السنة طلب من القطب الحداد نفع الله به أن على شيئا من العقائد الأعمانية يلهج بها أهل الجهة و يجتمعون عليها و يجعل فيها شيئاً من العقائد الأعمانية ليحصد أو اندلك معتقدهم خوفاً عليهم من تلبيس تلك الفرقة ، ولا سيا على العوام فأملي القطب هذا الراتب واشتهر عند الخاص والعام وكان ابتداء ترتيبه بالحاوى في مسجده سنة اثنتين وسبعين وألف ؟ حتى قيل له رضى الله عنه أن في هذه السنة مزية على غيرها فيها رتبتم الراتب وأهتم الذكر ليلة الجمعة أن في هذه السنة مزية على غيرها فيها رتبتم الراتب وأهتم الذكر ليلة الجمعة أن في هذه السنة مزية على غيرها فيها رتبتم الراتب وأهتم الذكر ليلة الجمعة فهال نعم ومنذ اشتهر وهو يُقرأ ويُرتب في مساجد الجهة الحضرمية وفي

الحرمين الشريفين وفي غالب مساجد أهل الإسلام من البمن والهند والشيام ( قال) العارف بالله تعالى محمد بن زبن بن سميط باعلوى في كتابه المسمى «غاية القصد والمراد في مناقب شيخ البلاد والعباد القطب عبدالله بن علوى الحداد» نفع الله به في الباب التاسع في ذكر ما اشتهر عنه من أوراد الصاح والساء: الورد الرابع من الراتب المشهور كثير الخير والبركة والنور يقرأ بعد صلاة العشاء في الجَـَمـُـع وبالجهر . كان رضي الله عنه بني عليه ويوصي به ويقول راتبنا هذا يحرس البلدة التي يقرأ فها، وقال رضي الله عنه من أعرض بظاهره أو باطنه عن أن يقام راتبنا بعد صلاة العشاء لاقى جزاء عمله وناله مَا ينال المعرضين عن الذكر الذن أغفل الله قلومهم ، ووحدت مكتوبا عليه ما صورته هذا راتب مبارك مما فتح الله به على عبده الملتجيء إلى حمى عزته وخرم حضرته عبد الله انعلوى الحداد ورده في بعض ليالي رمضان سنة إحدى وسيعين بعد الالف وينبغي أن يرتبه كل مريد صادق سها إن كان صاحب الراتب واسطة له إلى الله تعالى فإن رتبه بعد صلاة العشاء والصبح فذلك هو الاكمل ويكفي ّ ترتيبه في اليوم والليلة مرة وأوله أن يحضر قلبه ويستشعر أنه يرى ربه ويقرأ القاحجة إلى آخر الراتب المذكور ( وقال ) رضى الله عنه الذي سأل منا الراتب رجل كان يقرأ علينـــا من بني سعد يقال له عامر وأقامه بقرية موشح المعروفة من نواجي شبام بإذن منا ولم نقمه نحرب إلا في المحرم من السنة التي انشىء فيها ودركنا به رجلاً يقيمه عندنا وأقمناه سنة حجنا في الحرميين الشريفين وحضره حمع كثير فبقى من ذلك الحين قلت وإقم بالحرم المكي كل ليلة عند باب الصفا وفي الحرم النبوي عند باب الرحمة انتهـي ملخصا من المُنَاقَبِ المذكورة [ وقال ] الإمام أحمد من زين من علوى الحبشي بأعلوى في شَرَحٌ قَصيدة صاحب الراتب المسهاة الموارد الروية الهنية عند قوله .

(م ٤ - ذخيرة الماد)

#### وأذكر الهك ذكراً لا تفارقه

## فإنما الذكر كالسلطان في القُرَب

وحضور ويقين ونيَّة وأتم الجلالة ألفا لامد أن يظهر له شيء من الأنوار والفتوح « قال الراوى» وقد عمل بذلك أخ لى فظهر له شيء من أنوار الله تعالى ا ه قلت وسمعت شيخنا الإمام عمر بن عبد الرحمن البار باعلوى الأخير يحكى عن الشيخ العارف محمد من أبي بكر بانافع وكان من أصحاب سيدنا الشيخ الحسن بن عبد الله الحداد وشيحنا الحامد بن عمر حامد نفعنا الله يهم أنه لما بلغه أن من قرأ الراتب كذلك ظهر له شيء من عالم الملكوت رتبه كذلك مع جماعة من أصحابه فلما كانوا في اثناء الجلالة جعل المكان الذي هم فيه يدور بهم فكيفوا عن ذلك يعني ختموا الراتب على مامعهم من الجلالة ثم قال الشارح قال الشيخ الملامة عبد الله بن محمد شراحيل الاشرم في مؤلف له في مناقب القطب الحداد عند ذكره الراتب وبلغي أن صاحب الراتب يقول من واظب عليه رزق حسن الخاتمة أه ، ووجدت بخط بعض الفضلاء قيل أن ورود هذا الراتب كان ليلة القدر ليلة سبح وعشرين من رمضان المعظم من سنة التاريخ المتقدمة ، وقال العلامة أحمد بن عبد الكريم الاحسائي وكان قد ورد هذا الراتب على مؤلفه في إحدى ليالي رمضان وكانت ليلة القدر وكان لا يقام بحضرة مؤلفه إلا بعد الفراغ من صلاة العشاء ورواتها البعدية وأذكارها المرتبة بعد الصلواتوفي شهر رمضان يقدم قراءته قبل صلاة العشاء انتهى هذا حاصل ما ذكره ، وقد وقفت على وصية وأجازة لسيدى العلامة سلمان أن يحيى

بن عمر مقبول الإهدل نفع الله بهم أوصى بها العلامة الأمين بن الطاهر الحسلمي يقول وأجزتك في جميع الأذكار والدعوات والأحزاب والأوراد والصاوات ودلائل الخيرات وحزب النووى وراتب الشيخ السيد القطب الشهيرسيدى عبد الله بن علوى الحداد انتهى فتنصيصه بعد التعميم على هذه الثلاثة ومن جملتها الراتب المذكور فيه إشارة واى إشارة، ونقل عن صاحب الراتب أنه اذن فى قراءة الراتب على غير الصفة التى تقرأ فى مساحده بالحدر وبأن يقرأه الجمع معاً وأن من أراد قراءة راتب الشيخ عمر بن عبد الرحمن العطاس يقدمه على داتبه.

وقد مرَّ أن أذكار الراتب المذكور خمسة وعشرون ذكرا ( وهذا أو الشروع في شرحها ) والله المستعان وعليه التكلان .

# الذكرالأول

## فاتحـة الكتاب

ومن أسمائها أم القرآن لأنها جامعة لأسراره ومتضمنة لما فيه ، والكلامُ عليها من وجهين الأول في معناها والثاني فيما يتعلق بفضائلها وخواصها وأسرارها.

# معنى الفاتحة

فأما معناها فهو سر لا يتناهى والمقصود هنا الإشارة إلى ما يستحضره فارغًا في صلاته أو غيرها وكنى بفضلها شرفا أنه لا تصح صلاة بدون قراءتها في كل ركعة ومر في أول الخطبة أن فضل الذكر وثوابه لا محصل إلا بفهم

معناه وأما تلاوة القرآن فلشرفه والتعبد بتلاوته يحصل ثوابها بفهم وبغير فهم. وإنما الكال وتحصيل التأثير لا يحصل إلا بالتدىر والتفهم.

قال الإمام الغزالي في كتاب الأربعين الثالث أن تجيى قي تدرك تمار المعرفة من أغصانها وتقتيمها من أوطانها ولا تطلب الترياق من حيث تطلب منه الجواهر ولا الجواهر من حيث تطلب منه المسك والعودفان لكل تمرة غصنا ولكل جوهم معدنا ولهما يتيسر هذا الله بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنافها أقسام القرآن فهي عشرة معادن أما كان يتعلق من القرآن بالله تعالى وصفاته وأفعاله فاقتبس منه معرفة الرحمة والكبرياء ، وما يتعلق منه بالإرشاد إلى الصراط المستقم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة والتحرر وما يتعلق منه باهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزة والإستفناء والقهر والتحرر وما يتعلق باحوال الأنبياء فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم وكذلك تقتبس من كل صنف ما يليق به ولا تنظر ن إلها بعين واحدة والرحم حذلك يطول اله ، ومن تأمل الفاتحة اقتبس هذه الأنواع منها .

وقال أيضاً في كتاب الصلاة من الاحياء : وأعلم أن كل ما يشغلك عن فهم معانى قراءتك فهو وسواس فإن حركة اللسان غير مقصودة بل القصود. معانيها ، وأما القراءة فالناس فيها ثلاثة رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتبع اللسان فيفهم ويسمع منه كأنه يسمعه من غيره وهذه درجة أصحاب الهين ورجل يسبق قلبه إلى المعانى أو لا شم يخدم اللسان قلب فيرجه ففرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو أن يكون معلم القلب والمقدرون لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب اه ..

تُم قال في معنى الفاتحة بعد أن صدار بذلك التعوث ذوالتحصن محصن الله

تعالى عن شر الشيطان وحصنه لاإله إلا الله إذ قال الله تعالى فما أخبر عنه نبينا مراقة لله الله إلا الله حصنى ومن دخل خصنى أمن من عداني والمتحصن به ممن لا معبود له سوى الله عزوجل فاما من اتخذ السمه هواه فهو في ميدان الشيطان لا في حصن الله تعالى .

نم قال وتفصيل ترجمة المعانى أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحم، فانوبه التبرك لابتداء القراءة لكلام الله عز وجل وافهم أن ممناها أنالأمور كَلُّهَا بِاللهِ تَعَالَى وأَنْ الراد هَهَمَا بِالْاسَمِ هُو المُسْمَى فَإِذَا كَانْتُ الْأُمُورِ بِالله تَعَالَى فلا حرَمَ كان ( الحمدُ لله ) ومعناه أن الشكر لله تعالى إذ النعم من الله عزوجل ومن يرى من غير الله عز وجل نعمة أو يقصد غير الله تعالى بشكره لامن حيث إنه مسخر من الله تعالى فني تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إليغير الله تعالى فاذا قلت (الرحمن الرحم)، فأحضر في قلبك أنواع لطفه لتتضع لك رحمته فينبعث به رجاؤك ثم استشعر من قلبك التعظم والخوف بقولك (مالك نوم اللَّ بن ) أما العظمة فلأنه لاملك إلا لهُ وأبا الحوف فلهول نوم الجزاء والحساب الذي هو ما لِكه ثم جد دالإخلاص بقولك (أياك نعبُد ) تم جد د العجز والإحتياج والتبرى من الحول والقوة بقولك ( وإياكَ نستمينُ )وتحقق أنه ما تيسرت طاعتك إلا باعانته وأن له المنة إذ وفقك لطاعته واستخدمك العبادته وجعلك أهلا لمناجاته ولو حرمك التوفيق لكنت من المطرودين مع الشيطان الرجم اللمين ثم إذا فرعتَ من التعوُّذ ومن التَّفويض بقولك بسم الله الرحمن الرحيم ومن التحميد ومن إظهار الحاجة إلى الإعانة مطلقًا فعين سؤالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل (أهدنا الصراط المستقم) الذي يسوقنا إلى حوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك وزده شرحاً وتفصيلا وتأكيداً وقل (صراط الله بن أنعمت عليهم) واستشهد بالدين أفاض عليهم نعمه من

التبيُّ بين والصديتين والشهداء والصالحين [غــــير المغضوب عليهم] من البهو هـ [والضالين] من النصارى والصابئين شمالتمس الإجابة وقل « آمين » اهماذكرم الإمام الغزالي بتسرف .

ومعانى الفاتحة وهى السبع المثانى لا تتناهى من أوجه التفسير والتعبير كامر لأنه تعالى خص أولى العلم من البشر من الأنبياء والعلماء والأولياء من أهل الظاهر والباطن كلا بعلم خاص به وعلوم المكاشفة والأسرار المتعلقة بعلوم القرآن وغيره لا يجوز إفشاؤها عندهم إلا بإذن أو مع الغلبة كما قيل من اطلعوه على سر فباح به لم يطلعه و على الأسرار ما عاشا وقتل .

سقونى وقالوا لا تغى ولو سقوا حال حال مسقو فى لغنت وهداية ولا تظن أن ما ذكره الغزالى غاية ما عنده بل ذلك إنما جعله تبصرة وهداية لعوام المسلمين ليستحضروا عند قراءة الفاتحة وجها من معانيها العظيمة ليثابوا على قراءتها وهى جامعة نجامع العبارات والإشارات الدالات على الإله العبود الحقيق والموجود الواجب الوجود والإشارة إلى صفة من اختاره نسخة للوجود الذى سميت باسمه الأعلام وجرت بمعارفه الأقلام فقوله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحم) من معانيه بى كان ما كان وبى يكون ما يكون واسم علم على الذات العلية مشتق من الألوهية ومتصف بالرحمانية والرحيمية اللذين هما معادة الإيجاد والإمداد وبهما أدامة النم واستمرارها فى المعاش والمعاد وأردفا باسم الربوبية والإعداد على الإيجاد أيضا وعلى التربية والتدبير العاجل النعم وآجلها ومفضو لهما وفاضلها قليلها وكثيرها جليلها وحقيرها وفى تصوير الإنسان وغيره من الحيوان وابداع الأكوان على ما فيها من عجائب الصنع وأفنان الصور واختلاف الألبسن والداع الأكوان المشار إلى ما أجمله فيها بقوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا محصوها»

فمكن هذا شأنه العظم ووصفه القديم مستحق أولا للحمد لداته وقد قال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد لم محمده ومستحق أيضاً للشكر الذي هو اعتقاد الجنان وعمل الأركان والنطق باللسان ومستحق للعبادة التي هي فرع عن الشكر والحمد فعلَّم عباده أن يقولوا في أفضل عباداتهم وأجمع توجهاتهم إياك نعبد أىإنك تستحق عبادتنا لألوهيتك واستحقاقك الحمد وللربوبية والرحمة المقتضية لأفاضة النعم من تيار بحر الجود والسكرم بلا وجوب عليك بحال ، وكرر الإسمين الشريفين الدالين على ما مر لشمول دلالتهما على النعم الباطنة والظاهرة في دار الدنيا وفي الآخرة ،وخص بأنه مالك يوم الدين وملكه لكونه يوم الجزاء القائل فيه انن الملك اليوم وليتذكر عباده ما في هذا اليوم العظيم من الأهوال ووضع الموازين القسط والحساب على النقير والقطمير وعلى القليل والكثير ليخلصوا العبادة والعبودية له تعالى ويرجوا رحمته في ذلك اليوم ويخافوا عدابه فان لمن خلف مقام ربه جنَّـتين وأنه تعالى لا مجمع المؤمن أمنين ولا خوفين بل من خافه في الدنيا أمنه في ذلك اليوم ومن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة كما في الحديث ثم لما كان من شأن العارف الاستغراق في شأن الإله العظيم وإدرار رحماته وسوابغ نعمه وفي التأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظم ثنأنه وباهر سلطانه والاشتغال بمحامده والثناء عليه فكأنه بعد ماعاد من الغيبة إلى الحضور ومن الذكر إلى المذكور ومن البرهان إلى العيان والشهود والقرب من حضرة الدنو بالركوع والسجود قال حينتذ ( إياك نعبد وإياك نستمين ) فالعبادة أقصى غايات الخضوع، وطلبُ الإعانة عليها مع الوحدة والموع أقصى مراتب الاعتراف بالمحز إذ لا قدرة للعبد على ما ندبه مولاه إليه إلا بإعانته عليه و توفيقه له و تقريبه لديه ، وقيل: إياك نميد شريعة و إياك نستعين

حقيقة ، ولذلك كان الموحد العارف يقول حالا ومقالا \_ في أول مباديه أصلي لله ثم عند نظره إلى قيامه بربه وبما أفاده به من أياديه يقول أصلي بالله ثم عند فنائه به يقول صلى الله لي ولحل وجهة هو موليها ولحكل درجات مما عملوا ، ومعنى الأخيرة نستمين بك في العبادات وغيرها من جميع المهمات، وقدم ضمير الفصل في الأول والثاني للتعظم وللدلالة على قصر العبادة عليه واختصاصها. به وكذا في الاستعانة لأنه تعالى يعبُد ولا يُعبُد غيره و يستعان به ولا يستعان بسواه ( قال الإمام) القاضي ناصر الدين في تفسيره : وتقديم ما هو مقدم في الوجود أي الضمير العائد إليه تعالى للتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظره إلى المغبود.أولا وبالذات ومنه إلى العبادة لا من حيث أنها عبادة صدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه ووصلة بينه وبين الحق فإن العارف إنما ينمحق نظره إلى وصوله لذا استغرق في ملاحظة جناب القدس وغاب عما عداه حتى أنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا من حيث إنهاملا حظة له ومنتسبة إليه ، ولذلك مُفضِّل ما حكى الله عن حبيبه حين قال ( لا تحزن إن الله معنا ) على ما حكاه عن كليمه حيث قال ( إن معى ربي سيهدين ) ، وقال أيضًا في التعبير بنون الجمع في قوله إياك نعبد وإياك نستمين، والضميرُ المستكن في الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أو له ولسائر الموحدين إنه أدرج عبادته في تضاعيف عبادتهم في إياك نعبد وخلط حاجته عاجهم في إياك نستمين لعل أن تقبل ببركتها ومجاب إليها ولهذا شرعت الجماعة انتهى. وقدمت العبادة على الاستعانة ليعلم أن تقديم الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمم فزع إلى الصلاة (ومن أعظم المطالب ومهمات الرغائب) طلب الإعانة على الهداية إلى الصراط المستقم من الله الهادى إلى الحق بأنه تعالى فقالوا ( إهدنا الصراط المستقيم) أى دلنا وأرشدنا إلى طريق الحق والعمل بالخير والمصالح الدينية الموصلة إلى الفوز والنجاة عندلقائك في الدار الآخرة و ثبتناعنده بواسطة الثبات على صراط الشريعة ومعالم الدين التي هي أشق على النفس من معاناة غيرها من أمور الدنيا على الصراط الممدود على متن جهنم الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف فإن من استقام على صراط الشريعة الاستقامة المشروحة في الكتاب والسنة عبر ذلك الصراط كالبرق أو كالجواد السرع أو كعدو الرجل أو مشيه أو حبوه محسب استقامته على هذا الصراط صراط الله الذي لله ما في السموات وما في الأرض.

وهذا ينقسم إلى صراط عام وإلى صراط خاص فأما الصراط العام فهو إتباع سيبل المؤمنين من أصحاب الهين الذين لهم من معنى البر والتقوى نصيب بامتثال الأوام واجتناب المناهى من الصغائر والكبائر، وأما صراط الخواص وهم القربون الأبرار والصفوة الأخيار فهو ماسار وا عليه لمحق ظامات النفوس و بذلوا فى ذاته كل نفيس ومنفوس فعبادتهم عبادة تعظيم وإجلال وتعلق بذلك الجمال كما فى حديث «نعم العبد صهيب لو لم يحف الله لم يعصه» وهم الذين قال لهم «أنتم عبيدى حقاً » ثم بين هذا الصراط المطلوب الهداية إليه فقال على لسان حال أهله الذين غمرهم بعك الهدى و تهله (صراط الذين أنعمت عليم) أى بالنعم الوهبية والكسبية والدنيوية والأخروية والساوية والأرضية من النيبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إلى الارثقاء الديبين ثم استثنى مستعيناً به تعالى أن يسلك به صراط المغضوب عليم ولا الضالين) وهم النهود والضالين وهم النصارى فقال (غير المغضوب عليم ولا الضالين) وقد من ذلك وهو مناسب لحال الطالب للسلامة من سلوك طريق كل فريق مخالف وهو أن المغضوب عليم سلوك عليم من ذلك وهو مناسب لحال الطالب للسلامة من سلوك طريق كل فريق مخالف وهو أن المغضوب عليم سلوك وكفار

والضالين الجاهلون بالله تعالى من فار وأغمار آمين ومعنى آمين استجبياالله ورد أنه عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ولا الضالين قال «آمين» ورفع بهاصوته وهو محمول على القراءة الجهرية في الصلاة وغيرها ، وقال على رضى الله تعالى عنه آمين خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبده وهو مأخوذ من قوله علي علمي حبريل عليه السلام آمين عند فراغى من قراءة الفاتحة وقال أنه كالحتم على السكاب واتفقوا على أنها ليست من الفاتحة .

## فضل الفاتحة

وأما فضلها وفضل البسملة فمن مجموع أحبار أوردها الجلال السيوطي، في كتابه الدر المنثور فهي الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب وهي السبع الثاني وهي القرآن العظيم، وكان سفيان بن عيينة يسمها الواقية، وسئل عبدالله بن عي ابن أبي كثير عن قراء هما خلف الإمام فقال هي الكافية قيل وماالكافية ؟قال أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها ، وأخرج الثعلمي عن الشعبي أن رجلا شكي إليه وجع الخاصرة فقال عليك بأساس القرآن قال وما السبي أما والمؤلفة في السبع المثاني والقرآن أساس القرآن قال وما أساس القرآن فال فاتحة الكتاب، وعنه عَرِيكِيني أنه قال لرجل لأعلمنتك أعظم سورة في القرآن فسأله عنها فلا أو تيته » وأنه قال لأبي بن كمب في حديثه الذي ناداه وهو يصلي فلم المظيم الذي أو تيته » وأنه قال لأبي بن كمب في حديثه الذي ناداه وهو يصلي فلم المظيم الذي أو تيته إلى أن استحيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما محيم قال بلي ولا أعود إن شاء الله قال أحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التسوراة، ولا أعود إن شاء الله قال أحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التسوراة، ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟قال نعم يارسول الله فقال، ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟قال نعم يارسول الله فقال،

رسول الله عَزْلِيَّةٍ كَيْف تقرأ في الصلاة؟ فقلت بأمالقرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها السبع المثاني والقرآن العظم الذي أعطيته» وفيرواية عن أبي هريرة «وإنها مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»وقال في حديث السرية لما رقوا بها الله وغ وأعطوهم قطيعاً من الغنم ثلاثين شاة «إنها رقية حق اقتـــِسمــوها واضر بوا لى معكم بسهم وإنها شفاء من كل داء » وفي أخرى من السم ، وعن أنس رضى الله عنه أنه قال له عَرْكُيُّ ﴿ إِذَا وَضَعَتَ جَنَّكُ عَلَى الْفُرْشُ وَقَرَأَتُ فَأَحَةً الكتاب وقل هو الله أحدفقد أمنت من كل شيء إلا الموت » وفي أخرى «من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن» وعن أنس رضى الله عنه أنه علي قال «إن الله تعالى فَمَا مِن الله على قال إنى أعطيتك فانحجة الكتاب وهي من كنوز عرشي ثم قسمتها بيني وبينك نصفين «قال وأخرج البهق في شعب الإيمان عن الحسن قال أنزل الله تعالى مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة منها التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع التوراة المفصل ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير حميح الكتب المنزله وفي حديث آخو إن اللائكة لا تقرأ من القرآن إلا الفائحة وأن قراءة القرآن خاصة بالبشر دون الملائكة وأنهم حريصون على سماعه من الإنس ، وأما فضل البسملة فعن ابن مسمود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرأ بسم الله الرحمن الرخيم ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها ُجنَّة من كل واحد ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً أن المعلم إذا قال للصي قل بسم الله الرحمن الرحم كتب للمعلم وللصي ولأبويه براءة من النار أهر ملخصاً وفي كتاب نزهة المجالس - للعلامة مفتى الأنام أبي هريرة عبد الرحمين ابن زين الدبن عبد السلام بن بهان الصفوري الشافعي رحمه الله \_ في كتاب

عظة الألباب الباء من بسم الله بابه والسين سلامه والمتم إنعامه وقيل الباء بركته والسين ستره والميم معرفته وفي غيره الله علام الغيوب الرحمن كشاف الكروب الرحم غفار الذنوب وقيل الله مجيب الدعوات الرحمن ممزل البركات الرحم يعفو عن السيئات (لطيفة) افتتح الله كتابه بثلاثة أسهاء والحلق ثلاثة أقسام ظالم ومقتصد وسابق فالله للسابقين والرحمن للمقتصدين والرحم للظالمين، وعن أنس رضى الله عنه عن الذي يَرَافِين ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحم.

وقال القرطى البسملة (١) من خصائص هذه الأمة ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما اجلال القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومفتاح القرآن بسم الله الرحمن الرحم اه .

<sup>(</sup>١) أي إنزالها في الكتاب المنزل.

وجميع مافي القرآن من التحميد والتمحيد واثناء تحت قوله ( الحمد لله ) وجميع مافيه وجميع مافيه من ذكر المخلوقين تحت قوله ( العالمين ) وجميع مافيه من ذكر المخلوقين تحت قوله ( العالمين ) وجميع مافيه من العفو والغفران تحت قوله [الرحمن الرحيم] وجميع مافيه من الوعيد وذكر القيامة تحت قوله ( مالك يوم الدين ) وجميع مافيه من الطاعة والعبادة تحت قوله ( إياك نعبد ) وجميع مافيه من السؤال والتضرع تحت قوله ( و إياك نستعين ) وجميع مافيه من الإنعام من سؤال المداية و خوف الخاتمة تحت قوله ( إهدنا ) وجميع مافيه من الإنعام والإكرام وذكر القربين تحت قوله ( الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليم ) وجميع مافيه من ذكر الكافرين تحت قوله ( غير الغضوب عليم ولا الضالين ) .

ورأيت في سراج القلوب لابن الجوزى رحمه الله تعالى عن ابن عباس وضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لى جبريل عليه السلام إن الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لك إذا وقف العبد بين يدى للصلاة وقال « الله أكبر » رفع الحجاب الذي بيني وبينه ، وإذا قال « الحمد لله » يقول الله تعالى لمن الحمد ؟ فيقول لله فيقول ومن الله ؟ فيقول « رب العالمين » فيقول ومن الرحمي الله ؟ فيقول ومن الرحمي الله يقول المحمن الرحمي أي فيقول ومن الرحمي الله فيقول ومن الرحمي الله ومن الرحمي أي فيقول العبد « إياك نعبد وإياك نستعين » فيقول ياعبدي ومن مالك يوم الدين ؟ فيقول العبد « إياك نعبد وإياك نستعين » فيقول العبدي إذا كنت إياى تعبد « وإياك نعبد وإياك نعبد وإياك المدنا » فيقول أي المحدى تريد ؟ فيقول « الصراط المنتقم » فيقول تعالى أي الصراط تريد ؟ فيقول « صراط الذين أنعمت عليم » فيقول تعالى ياملائكي اشهدوا أي جعلت عبدي من الذين أنعمت عليم من النبين والصد يقين والشهداء والصالحين فيقول العبد «غير

المغضوب علمهم ولا الضالين » فيقول الله تعالى اشهدوا أنى قد جعلته من الذين أنعمت علمهم ولم أجعله من المغضوب علمهم ولا الضالين فيقول العبد «آمين» فتقول اللائكة آمين (١).

وذكر الثعلبي في تفسيره أن «آمين »كنز من كنوز الجنة لا يعلم تأويله إلا الله ويستنزل به الرحمة ،وقيل هي درجة في الجنة تبجب لقائلها اه ونقل ابن الملقن أنها طابع الله تعالى على عباده يدفع عنهم الآفات اه.

## idna):

قال النيسابورى وغيره أسقط الله تعالى من الفائحة سبعة أحرف «الثاء» من الشبور وهو الهلاك «والجيم» من جهنم «والحاء» من الحزى «والزاى» من الزفير «والشان» من الشهيق «والظاء» من اللظى «والفاء» من الفراق يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فلما أسقطها غلب على الظن أن من قرأها حسلمه الله تعالى من أبواب جهنم السبعة ولأن آياتها سبع أيضا.

وفي الحديث الصحيح فسمت الصلاة بيني وبين عبدى فإذا قال العبد « الحمد لله « بسم الله الرحمن الرحم » قال أثني على عبدى وإذا قال العبد « الحمد لله رب العللين » قال حمد في عبدى فإذا قال العبد « مالك يوم الدين » قال فوض إلى عبدى وإذا قال « إياك نعبد وإياك نستعين » قال هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل وإذا قال « اهدناا الصراط المستقيم » إلى آخرها قال تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل اه.

<sup>(</sup>١) كلية «أمين» ليست من القرآن؛ بالاجماع ومعناها استجب كما تقدم .

ذكر القرطى فضل الوصل بين البسملة والجدلة ، وهو من الأسرار الق تعرف بالكشف ولا تعتمل الجدل وقد ذكره الشيخ الاكبر في كتاب الوصايا من فترحانه ونقله عنه الشيخ حسين بن عبد الشكور المدنى في كتابه « الفيوضات الحسنى من مشاهدة الحبيب الأسنى » . وذكره العارف بالله ثماب الدين احمد بن محمد بن يونس الدجانى في كتابه « الترغيب في مزيد فضل الله القريب الحبيب " » .

وقد ذكرت في تكملة شرح فتح المعين أن وصل البسملة بالحمدلة في قراءة الفاتحة في الصلاة هو المنقول في المدهب وأن ما في التحفة من الوقف على رءوس الآى حتى البسملة محتار من حيث الدليل، وعلوم الفاتحة لا تتناهى وسرها لا يساوى ولا يضاهى والله أعلم، وسيأتي في آخر شرح هذا الراتب عند ذكر تريب الفواتح فوائد تتعلق بالفاتحة وسرها وشمول بركتها وترتيبها في المهمات.

# الذكرالثاني

آية الكرسي العظيمة الخطر الجامعة لقارئها كل أمل ووطر

والكلام عليها من وجهان (الأول) في بيان معناها (والثاني) في فضالها خصوصاتها .

فأما معناها فقوله تعالى (اللهُ) أى المعبود القاهر فوق عباده الواجب المعبود الداته المنزه عما لا يليق به من شوائب النقص وسمانة الغني عما سواه

المفتقر إليه كل ما عداه ، وهو مبتدأ خبره ( لا اله الا هو ) فهو سبحانه المنفرد بالألوهية وهو المستحق وحده للعبودية (الحيُّ ) أى دائم البقاء، وحيا له تعالى هي الحياة الحقة الكاملة المطلقة، ومن صفاته العلية العلم التام والإحاطة الشاملة بالكليات والحزئيات وبما كان وما يكون ونجائنة الأعين وما تخفي الصدور والقدرة الكاملة على كل محكن إيجاداً وإعداماً في كل الشؤون والأحوال والدوات والصفات والإرادة والسمع والبصر والكلام والإحياء والإماتة وسائر ما سمى به نفسه ووصف به ذاته من الأسماء الحسني والصفات العلية ولا يكون كذلك الا إذا كان حياً وقد وصف تعالى نفسه في الآية بالحي معرفا باللام لافادة أن حياته هي الحياة الحقيقية وكل حياة غيرها فهي مجاز معرفا باللام لافادة أن حياته هي الحياة الحقيقية وكل حياة غيرها فهي مجاز إذ هي مستمدة من حياته ولا قيام لها إلا بها .

\* \* \*

فهو سبحانه الحيى والمميت والباعث الأرواح والأشباح وهو المنشىء للعوالم النشأة الأولى في الدنيا والأخرى في الآخرة وله تعالى في كل نشأة منها نشآت . قال حجة الإسلام الغزالى : إن الإنسان نشآت كشيرة ولذلك قال الله تعالى « وننشئك في الا تعلمون » وقال بعد خلق النطفة والعلقة والمضغة وغير ذلك «أنشأناه خلقاً آخر» بل النطفة نشأت من التراب والعلقة نشأت من النطفة والمرف نشأت من النطفة والمرف نشأة الروح وجلالها وكونها أمم أربانيا قال عند ذلك (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتمارك الله أحسن الحالمين) وقال تعالى ( ويسألونك عن الر وج قل الر وح من أمم ربي) ثم خلق الإدراكات الحسية بعد خلق الأرواح نشأة أخرى ثم خلق العقل بعد منين نشأة أخرى ثم خلق العقل بعد مناق العقل بعد عنين المقال المقل بعد عنين المقال المقل المقل المقل المقال المقير الذي يظهر بعد سبع سنين نشأة أخرى ثم خلق العقل بعد

خمس عشرة سنة أو ما يقاربها نشأة مُ أخرى وكلُّ نشأة طور موقد خلقكي أطواراً ،ثم ظهور خاصية الولاية لمن رزق تلك الخاصية نشأة "أخرى، ثم ظهور خاصية النبوة نشأة أخرى ، وهو نوع من البعث وهو تعالى باعث الرَّسل كما هو باعث الموتى يوم النشور ، وكما أنه يعسر على من في المهد فه مُم حقيقة التمييز قبل حصول التمييز يعسر على المميز فهم حقيقة العقل وما ينكشف به في طوره من العجائب قبل حصول العقل كتعسر فهم طور الولاية والنبوة في طور العقل الحجرد فإن الولاية طور كال وراء نشأة التمييز، والتمييز طور كال وراء نشأة الحواس ، وكما أنَّ من طباع أكثر الناس إنكار مالم يبلغوه ولم ينالوه حتى أن الواحد منهم قدينكر مالم يشاهده ولم يحصل له ولا يؤمن بما غاب عند فين طباعهم إنكار الولاية وعجائها والنبوة وغرائها بل من طباعهم إنكار النشأة الثانية في الحياة الآخرة لأنهم لم يبلغوها بعد ، ولو عرض طور العقل وعالمه وما يظهر فيــه من العجائب على المميز لأنكره وجحده وأحال وجوده فمن آمن بشيء "ما لم يبلغه فقد آمن بالغيب وذلك مفتاح السعادات ، وكما أن طور العقل وإدراكاته وإنشاءاته بعيد المناسبة عن الإدراكات التي قبله كذلك النشأة الأخرى بل هي أبعد فلا ينبغي أن تقاس النشأة الأولى بالأحرى إذ لامناسبة بين النشأتين إلا من حيث الإسم فمن لم يعرف النشأة الأخرى والبعثُ لم يعرف اسم الباعث وشرح ذلك يطول فلنتحاوزه ا ه . بتصرف.

فتأمل رحمك الله تعالى فم حققه هذا الإمام قدس الله روحه فم هو شأن ألحى المطلق المحيى المميت الباعث المبدى المعيد الذى له العلوم الكاملة ومطاهر الإحياء والإمانة في جميع تطورات الإنسان الذى هو نسخة الوجود وأن (م ه – ذخيرة الماد)

الحى من أحياه الحياة الطيبة والميت من أقصاه عن حضرة المعرفة به ، ولهذا قال رضى الله عنه بعد ما تقدم (تذبيع) حقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموتى بإنشائهم نشأة أخرى ، والجهل هو الموت الأكبر ، والعلم هو الحياة الأشرف وقد ذكر الله تعالى الجهل والعلم في كتابه العزيز وسماهما حياة وموتا فمن رقى غيره من الجهل إلى المعرفة فقد أنشأه نشأة أخرى وأحياه حياة طيبة أخرى فإن كان للعبد مدخل في إفادة الحلق ودعائهم إلى الله تعالى فذلك نوع من الإحياء وهي رتبة الأنبياء ومن يرثهم من العلماء انتهى .

ثم لما كان من شأن الألوهية الحياة المطلقة وبها حياة كل شيء تاسب أن تتصف بالقيوميّة فقال تعالى (القيُّومُ) أى القائم بتدبير أما خليقه ومحفظه، ولا يتصور للأشياء وجود إلا به تعالى لأنه قوامها وقوامه تعالى بذاته وقوام كل شيء به ولا يصح هذا إلا للإله الحي القيوم.

ولما كان الحى القيوم لاتمتريه صفات الحدوث والنقص والتغير عما هو عليه من الحفظ لما خلق والتدبير للعوالم ومن فيها وما فيها بحيث لو أعرض عنها لفتة ناظر لاضمحلت وتلاشت وهلكت أخبر تعالى أنه تقدس بذاته عن الغفلة والفتور قال تعالى ( وما الله بغافل عما يعملون ) أىعما يعامله العبد بهمن خيروشر وطاعة ومعصية ( وهو معكم أينا كنتم ) أى بالعلم والإحاطة وفي مقام القيومية بالتدبير والحفظ في جميع الأطوار فهو قائم بأمورهم مع فيها وقال : [ لاتأخذه سنكة ولا نوم ] قال الإمام المناوى في كتابه التوقيف في مهمات التعاريف « السنة » بالكسر مجال الشعاس في العينين قبل أن يستغرق الحواس و مجام العقل « والنوم » حالة طبيعية تتعطل معها قبل أن يستغرق الحواس و مجام العقل « والنوم » حالة طبيعية تتعطل معها

القوى تسير فى البخار إلى الدِّماغ ، وفى المصباح غشية تقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء ، ولذلك قيل انه آفة لأن النوم أخ الموت ، وقال البيضاوى والنوم حال يعرض من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأنخرة المتصاعدة محيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً اه والجلة نفى للتشبيه وتنزيه له تعالى أن يكون له مثل ماللاً حياء المخلوقة .

فالحياة والقيومية الثابتانله تعالى لما كان من مقتصياتهما الحفظ والتدمير التام ناسب أن ينزها عن سمات النقص والقصور في ذلك بنحو النوم والسِّنة.

واعلم أن من كالاته تعالى تستمد كالات الأنبياء والأولياء فمن كالاته على الم عينه تنام وقلبه لا ينام فهو يقظان في جميع حالاته فني الحديث إنما أنستى لأشرع ، وكذا الأنبياء صلوات اللهوسلامه عليه وعليهم والملائكة فإنهم علوا توعاً من الحفظ والتدبير لأنفسهم ولغيرهم كامر" عن الحجة الغزالي أن من رقي غيره من الجهل إلى المعرفة فقد أنشأه نشأة أحرى وكذا منحوا الكشف والإطلاع على اختلاف مراتبهم في القرب والبعد ، فأعلى المراتب في ذلك الملائكة قلرجته أعلى درجات المخلوقات لأنه عبارة عن قال الإمام الغزالي وأما الملك فدرجته أعلى درجات المخلوقات لأنه عبارة عن موجود لا يُو "ترالقرب والبعد في إدراكه بللا يقتصر إدراكه على ما يتصور في الأجسام والأجسام أخس أقسام الموجودات ثم هو أى الملك بمعزل عن الشهوة والغضب فليست أفعاله بمقتضى الشهوة والغضب فليست أفعاله بمقتضى الشهوة والغضب وهو طلب القرب إلى الله تعالى اه ، ثم فصل الفرق بين الإنسان والها ثم بأن الإنسان درجة القرب إلى الله تعالى اه ، ثم فصل الفرق بين الإنسان والها ثم بأن الإنسان درجة بين الدرجتين فمن فنيت شهوته وغضبه التحق بأفق الملائكة ومن قويتا فيه بين الهائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائهماعن الملائكة كانوا لا تأخذه بين المائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائهماعن الملائكة كانوا لا تأخذه بالتحق بالهائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائهماعن المائكة كانوا لا تأخذه بالمائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائهماعن المائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائهماعن المائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائهماعن المائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائه ماعن المائم ، ولانتراع الشهوة والغضبوا تنفائه ماعن المائم ، ولانتراع الشهوة والغضور المنائلة كمانوا لا تأخير كانوا لا تأخير المنائلة كمانوا لا تأخير المنائلة

سنة ولا نوم ولا فتور ولا غفلة عن ذكر الله وجازت الأعراض البشرية على الأنبياء والرسل لكونهم لا يطيقون معاناة الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وظاعته الذى به نجاتهم وفوزهم إلا بالرجوع إلى البشرية

وإذا كان هذا الاله الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فهو الذى اله ما فى السموات وما فى الأرض وفى هذه الجلة تقرير لقيوميته واحتجاج لتفرده بالالوهية فله الموالم كلها السموات والأرض وما فهما وما بينهما خلاقا وملاكما وتصريفافهو خالق ذلك وإله ومدبره وحافظه ومظهره إذ لميظهر الابتجلى نوره «الله نور السموات والأرض» ولو لاظهور نوره فيه وعليه لما ظهر شيء ولا يكون شيء ، وخص السموات والأرض بالذكر لأنهما من عالم المكلك مرثيان للثقلين وإلا فهما بالنسبة إلى ما عداها من الموالم المحسلوقة له تعالى كنسبة القيد شريالي الله كل ستأنى الإشارة إلى ذلك عند ذكر الكرسي.

وإذا كان هو الاله القاهر فوق عباده وهو ما لك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن ف ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) لعظم شأن كبريائه وتعاليه عن أن يدانيه أو يساويه غيره فلا يقدر أحد أن يدفع ما تريده تعالى بشفاعة أو غيرها إلا بإذنه .

ومن شأن هذا الإلّـه وحقيقة ما يتصف به أن يعلم جميع شؤونهم ولذا قال تعالى (يعلم ما بين أيديهم وما خلّـفَهم) أى جميع ما هو سابق من أفعالهم وأعمالهم وما هو لاحق سواء كان متقدماً أو متأخراً في النشأة المار ذكرها جميعها وفي أطوار الدنيا والآخرة لأن ذلك سابق في علمه وعلمه قديم فقد أحاط بكل شيء علماً ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون .

بولما كانت السموات والأرض فهما العقلاء من الملائكة والأنبياء وغيرهم وهي ومجم له مِلكا و خلقاو تصريفا أخبر أو لا بأنه لم يكن منهم أحد يشفع عنده إلا بإذنه وقال ثانياً (ولا يحيطون بشيء من علمه ) أي من معاوماته ( إلا بما شاء ) أن معلموه فهو منفرد بالعلم الذاتي التام المحيط بكل شيء كما قال تعالى « فلا أيظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول » ، ثم لمانشب إلى نفسه عالم السموات والأرض بتصدير الجملة بلام الملك نبه العقلاء منهم إلى أن له من عوالمه ما هو أعظم منهما فقال تعالى (وسع كرسيه السموات والأرض) وهوكما ذهب إليه بعض المفسرين مجرد تمثيل وتصوير لعظمته تعالى وسعة سلطانه كقوله « وما قدَروا اللهحققدره والأرض جميعاً قبضتُه يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » وأنه لاكرسي في الحقيقة ولا قاعد ولاقعود ، وقبل أن الكرسي جسم بين يدى المرش وهو كالكرشي الذي يضع عليه اللوك أرجلهم عند جلوسهم على السرير، وقول ثالث أنه كناية عن علمه الحيط بكل شيء ، والثلاثة الأقوال حقيقتها ومجازها كلها تشير إلى عظمة الإلَّــه الحي القيوم، فعلى القول بأنه جسم فهو عالم محيط بالسموات والأرض والغرش محيط مه فهو أعظم منه لقوله عليه الصلاة والسلام «ما السموات السبع والأرضون السبع مع الكرسي إلا كَلْـقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» وفي الدر النثور عن عكرمة قال: الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش اه. قال الشيخ عقيلة في كتابه المسمى نسخة الوجود وهو بالنسبة إلى واللوح جزء من سبعين جزءاً واللوح بالنسبة إلى القلم كذلك والقلم بالنسبة إلى الحقيقة الكاية كذلك فانظر إلى هذه السعة العظيمة ، وهذا العرش الدَّارُ بعة قوائم تحمله أربعة من الملائكة العظام لا يقدر على عظمهم وكبرهم إلا الله سبحانه وتعالى ، وألق عليه سبعين ألف حجاب من النور والظامة ، وهذه المرتبة فيها من الملائكة المعروفة المشهورة إسرافيل عليه السلام وباقى الملائكة مرتبتهم ما تحت الكرسي إلى ما تحت ذلك من العوالم وليس لمن له المرتبة السفلى الصعود فلو تقدم عن مرتبته قدماً لاحترق ، شم ذكر إنجاد الكرسي المذكور وقال بعده (واعلم) أن هذا الكرسي عالم عظيم ومملك جليل وهو في الأصل عبارة عن السرير الصغير الذي تحت العرش لتدلى أقدام الجالس على العرش عليه والعرش عبارة عن السرير العظيم والكرسي دونه يوضع على العرش عليه والعرش عبارة عن السرير العظيم والكرسي دونه يوضع على العرش .

واعلم ]أن الله سبحانه و تعالى لم مجعل العرش ولا الكرسي لحاجة الجلوس عليه والإستقرار فيه بل أوجدها سبحانه و تعالى لتعريف عظمته و جلاله وكبريا ته فإنه عز ها نه لو استوى على العرش والكرسي استواء استقرار و جلوس للزم من ذلك التحديد والجهة وهو متعال عن ذلك فإنه لا محده الجهات ولا تحصره الأماكن والذوات بل هو محيط بسائر الكليات والجزئيات لا يوصف بالعلو ولا السفل ، بل له استغراق سائر الأماكن والأزمان وإنما له مجل عظم في العرش والكرسي والتجلي غير الذات والإستقرار فايالكوالغلط ، وقد وكل في العرش والكرسي والتجلي غير الذات والإستقرار فايالكوالغلط ، وقد وكل الله تعالى محفظ العرش والكرسي من الأملاك والأرواح ما لا يحصي عددهم الله تعلى علاء العوالم، وفي هذين الموضع من العرش والكرسي إلا وهو محلوء بهؤلاء العوالم، وفي هذين الموضع من العرش والكرسي الأملاك يسمون العالين مستغرقين في حمال على الصانع جل وعلا لا يشعرون بشيء منذ خلقهم الله تعالى إلى أن يفنهم هائمين طائفين حول العرش والكرسي لا يستقرون منذ وجدوا أن يفنهم هائمين طائفين حول العرش والكرسي لا يستقرون منذ وجدوا أن يفنهم هائمين طائفين حول العرش والكرسي لا يستقرون منذ وجدوا أن يفنهم هائمين طائفين حول العرش والكرسي لا يستقرون منذ وجدوا أن يفنها أن يفنوا [ وأعلم ] أن العوالم الحسة التي هي العقل الكلي المؤرد من نور

الذات ويسمى بالروح الكلى وبالحقيقة المحمدية وبالعرش الأكبرثم القلم واللوح والعرش والكرسي هي عالم الأمر وماعداها من الموجودات هو عالم الخلق ولله الخلق والأمر اه [وأتما] السموات والأرض التي وسعها الكرسي [ فقد نقل ] السجاعي عن صاحب غرر التفسير أنه قال السماء جمع سموات وهي جمع ساوة كحرادة وجرادات وجراد ، وقال المحقق حسن الفنارى : المحققون على أن السهاء المظلة للأرض مؤنثة لا غير ، ولهذا وجهوا قوله تعالى «الساء منفطر» نوجوه منها أنه بمعنى ذات انفطار وجمعها سموات لا غير ( أما ) السماء بمعنى المطر فيذكر ويؤنتوالأغلب التأنيث وذكرأقوالا فى جمعها وتذكيرها وتأنيثها ثم قال وأحرج الإمام أحمد فى مسنده وانو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن أبي عاصم في مسنده وابو الشبيخ وابو يعلى وابن خزيمة والطبرانى عن العباس بن عبد المطلب قال كنا عندالنبي علينية فقال أتدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كلسماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام وكثيف كلسماء خمسمائة سنة وفوق السهاء السابعة محر بين أعلاه وأسفله كا بين السهاء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين وركهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرشُ وبين أعلاه وأسفله كما بين الساء والأرض ذكره السيوطى في الهسئة السنية.

وما فى الآية من أن السموات سبع لا ينافى قول الحكماء إن الأفلاك تسعة إذ ليس فيها نفى الزائد مع أنه إن ضم إليها العرش والكرسى لم يبق خلاف كما ذكره القاضى ، والتسعة هى فلك الأفلاك ويسمى بالفلك الأطلس عندهم لكونه غير مكوك وهو المسمى فى لسان الشرع بالعرش الحيد شم فلك الثوابت سمى بذلك لثبوت الكواكب فيه غير السبعة السيارة وهو

المسمى في لسان الشرع بالكرسي ثم فلك زحل ثم فلك المشترى ثم فلك. المريخ ثم فلك الشمس ثم فلك الزهرة ثم فلك عطارد ثم فلك القمر وهو المسمى في لسان الشرع بالسماء الدنيا وهي أفضل من الأرض ما عدا البقعة التي ضمت حضرته النمريفة مركيلية ، و حاصل ما نقله في الكتاب المذكور أن الأرض طبقات كالساء وإنما أفردت لكونها من جنس واحـــد وهو التراب بخلاف السموات (ولا يؤده) أى لا يثقله ولا يعجزه (حفظهما) أى حفظ السموات والأرض وها بالنسبة إلى غيرها أصغر العوالم فكيف يتصف بالعجز عن حفظهمًا ورعايتهما ( وهو العلى ) أي المتعالى عن الأنداد والأشباه العاجزين عن مساواته في المراتب جميعاً من الأسماء والصفات وعماوه مسحانه وتعالى معنوى لا العلو الذي هو ضد السفل الحسى وإلا للزم من ذلك الجهــة وهو تعالى منزه عنها بالأدلة القاطعة بل هو متعال في الدرجات العقلية المعنوية إذ العاو والسفل إنما هما جهتان للمتخلوقين ( العظيم ) أي المستحقر بالنسبـــة إليه كل ما سواه والعيظَّمُ يتصوَّر في الأجرام والأرواح كما هو الأصيل وأما عظمته تعالى فهي عظمة معنوية فالعظم يطلق على ما عظم على من دونه وهو في حق غيره تمالي لا يُسكون عظيماً إلا وفوقه ووراءه عظم بل عظماءً وأما سيجانه وتعالى فهوالعظيم المطلق الذى يتصاغر لعظمته كل شيء ولا يمكن العقولية أن تتصور وتحيط بكينه حقيقته بل تعود خاسئة حسرى عن إدراك ذِلك والله أعلم .

## فائدة

قال الإمام البيضاوى وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الآلهية فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الإلهية متصف بالحياة واجب الوجود

لذاته موجد لغيره إذ القيوم هو القائم المقم لغيره منزه عن التحيز والحلول هبرأ عن التغير والفتور لا يناسب الأشباح ولا يعتريه ما يعترى الأرواح مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلامن أذن له عالم بالأشياء كلها جليها وخفيها كلمها وجزئها واسع الملك والقدرة لا يؤده شأن ولا يشغله شأن ، تعالى عما يدركه وهم، عظم لا يحيط به وهم اه.

#### فضل آية الكرسي وخواصها

وأما فضيلتها وخواصها فأكثر من أن تحصر فمن مجموع أحاديث فى الدر المنثور أنها أعظم آية من كتاب الله وأنها وآية سورة البقرة من قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أحير منهم حتى يمسى وأنها ِ هِي وَإِذَا زَلَزَلْتَ وَإِذَا جَاءَ نَصَرَ اللهُ تَعْدَلُ رَبِّعِ الْقَرَّآنَ أَي كُلُّ مِنَ الثَّلَاثُ وأن من قرأها دبركل صلاة حفظ إلى الصلاة الأخرى وأنه لا محافظ علمها إلا نبي أو صدَّ يق أو شهيد وفي رواية كان في ذمة الله حتى إلى الصلاة الأخرى وأنها ما تليت على طعام ولا إدام إلا أنمى الله بركتهما وأنها من كنر الرحمة من تحت عرش الله ولم تترك خيراً في الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه . وفي حديث ابن مسعود مع الجني الذي صارعه وأجبره أنه إن صرعه يعلمه آية إذا قرأها لم يدخل بيته شيطان وأنه أخبره لما صرعه الأنسى قال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلاخرج الشيطان له خبَع كخبع الحمار ، الخبع الضراط . وقد تكررت أحاديث الحفظ بها من الشياطين في روايات متعددة وعن

ا في مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله علمني شيئاً ينفعني الله به

فال اقرأ آية الكرسى فإنه مجفظك وذريتك ويحفظ دارك حتى الدويراتالتي حول دارك .

وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج ذات يوم إلى الناس فقال أيكم يخبرنى بأعظم آية في القرآن وأعدلها وأخوفها وأرجأها فسكت القوم فقال ابن مسعود على الخبير سقطت سمعت رسول الله عليه يقول أعظم آية (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) وأعدل آية في القرآن (إن الله يأم بالعدل والإحسان) وأخوف آية في القرآن (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وأرجى آية في القرآن (قل يا عبداى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله).

وعن على رضى الله تعالى عنه قال ما أرى رجلا ولد فى الإسلام أو أدرك عقله الإسلام يبيت أبداً حتى يقرأ هذه الآية (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) ولو تعلمون ما هى إنما أعطها نبيكم من كنر تحت المرش ولم يعطها أحد قبل نبيكم وما بت ليلة قط حتى أقرأها ثلاث مرات أقرؤها فى الركمتين بعد العشاء الآخرة وفى و ترى وحين آخذ مضجعي من فراشي.

وأخرج ابن السنى عن أبى قتادة أن الذي على قال من قرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله تعالى. وعن النبى على من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة كان الذي يتولى قبض نفسه ذو الجلال والإكرام وكان كمن قاتل مع أنبياء الله حتى استشهد. ويحكى عن بعضهم أنه قال كنت أقرؤها فأصابني وجع شديد فرأيت في منامي رجلين يقول أحدها للآخر أنه يقرأ آية فيها ثلما له وستون رحمة أفلا تدركه منها رحمة واحدة قال فاستيقظت وقد عافاني الله تعالى. وقال نجم الدين النسفي ورديا محمد إن عفريتاً من الجن يكيدك فاطرده عنك بآية الكرسي.

وفي شمس المعارف للبونى عن سلمان الفارسي عن النبي عليه من قرأ آية السكرسي هون الله عليه سكرات الموت وما مرت الملائكة في بيت فيه آية السكرسي إلا صعقوا ولا ببيت فيه قل هو الله أحد إلا سحدوا ولا ببيت فيه تحر سورة الحشر إلا جثوا على الركب اه.

#### فائدة

ذكر الإمام برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني في كتاب الأذكار والدعوات مانصه: ومن حديث ابن عباس رضى الله عنهماعن الحكيم الترمذي هن النبي على الله عن عبريل عليه السلام إن ربك يقول: «من قال دبر كل صلاة مكتوبة من قواحدة اللهم إنى اقدم إليك بين يدى كل تفسس ولحظة ولم حة وطر فة يطر ف بها أهل السموات وأهل الأرض من كل شيء هو كائن في علمك أو قد كان \_ أقدم بين يدى ذلك كله \_ الله لإإله إلاهو الحي القيوم إلى العلى قد كان \_ أقدم بين يدى ذلك كله \_ الله لإإله إلاهو الحي القيوم إلى العلى العظيم فإن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة ليس منها ساعة إلا يصعد إلى فيها سبعون ألف ألف حسنة حتى أينفخ في الصور وتشتغل الملائكة بذلك » فيها سبعون ألف ألف حسنة حتى أينفخ في الصور وتشتغل الملائكة بذلك » وهذا ما وصي به الشيخ محيي الدين قدس سره في الباب السادس والحسين من الفتوحات ، قال وكذلك تقول في أثر كل صلاة فريضة قبل الكلام اللهم من الفتوحات ، قال وكذلك تقول في أثر كل صلاة فريضة قبل الكلام اللهم اله أقدم اليك بين مدى كل نفس إلى آخر مام اه .

وقد وقع السؤال عن المراد بقوله اللهم إنى أقدم اليك بين يدى كل نفس. إلى آخره فأجبت بأن المراد تكثير المضاعفة والتحصين بأن يكون ماورد فى هذه الآية الكريمة من الأجور التي لا يحصر والثواب الذى لا يقدر والسكرامة لقارئها فى الدنيا والآخرة مقدماً بين بدى جميع الآنات والأزمنة التي تستغرق

عمر الدنيا إلى نهايتها فيكون الحفظ والتحصين والثواب والإحاطة معدوداً و مُحداً له بين يدى كل تلك الآنات والأشياء ، ويؤيد هذا ماذكره السجاعى في شرحه لحزب الإمام النووى عند قوله وأقدم بين يدى وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلى آخرها أى أجمل ذلك مقدماً في التحصن والإحاطة انتهى لكن رأيت في شرح حزب البر للشيخ أبى الحسن الشاذلي وهو للشيخ محمد بن عبد السلام بن حمدون البناني ما قد يخالف ما مر فإنه قال لما قصد بقوله أقدم اليك مجرد ثبوت الفعل من غير تعلق ما مر فإنه قال لما قصد بقوله أقدم اليك مجرد ثبوت الفعل من غير تعلق عفعول وأتى به مجملا أكده مبيناً له بقوله أقدم اليك بين يدى ذلك كله أى أقر وأعترف بتقدم ألوهيتك الموصوفة بالصفات المذكورة من الحياة وما بعدها على حميع ماذكر نما هو كائن أو قد كان ، ومحصله النهادة بأوسيته وأزليته وسنقيته على كلشيء من المحكوسات إذ كان الله ولا شيء معه ، وليس معنى وسنقيته على كلشيء من المعناه أعتقده وأعلمه مقدماً سابقاً لا أول له مجميع صفاته وأسمائه — نبه على هذا المعنى جملة صاحب نوادر الأصول .

و يجور حمله على معنى تقديم الشفاعة أى أقدم اليك شفاعات على عدد ماذكرت آية الكرسي فحل الآية كلها شفيعاً لما تضمنته من عظمة الله وصفاته الحميلة الجليلة التي وصف بها نفسه ، أو المعنى أقدم اليك بين يدى كذا أنت وصفاتك أى لا أقدم شفيعاً اليك إلا أنت حتى لايكون واسطة في الاستشفاع غيرك كا في خبر ماتركت لنفسك يا أبابكر قال الله ورسوله كأنه يقول لاشاغل لى عنكا غير كما اله والنفس بالتحريك هو الريح الخارج والداخل من الفم قال ألناني قال الحكم الترمذي حصلنا حساب ليسلة أى من الأنفاس فبلغ عاعائة ألف ألف ألف وأربعين ألف ألف وبالنهار كذلك وكله ألف ألف ألف

وستهائة ألف ألفو ثمانون ألف ألف في اليوم والليلة فحقيق أن تشتغل الملائكة بذلك اه وقال الإمام الرباني الحبيب أحمد بن زين الحبشي باعلوى في شرح العينية: والأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقب على الإنسان مادام حيا جمع نفس وهو دفع البخار الدخاني عن القلب وكل نفس طرفتان والطرفة تحريك الجفن م وقد ذكر بعض العارفين أن للإنسان في كل ساعة ألف نفس فيكون في الليل والنهار أربعة وعشرون ألف نفس ، وذكر بعضهم أن للقلب في كل يوم سبعين ألف خطرة على عدد الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم ولا يعودون اليه ولا شك أن القلب بيت معمور إما خير وإما بشر وكان بعضهم يذكر الله في كل يوم على عدد أنفاسه أربعاً وعنسرين ألف مرة اه وأما اللحظة فهي تحريك جفن العين ، واللمحة المرة من اللمح وهو لمُعَـانُ البرق، والطرُّفة مؤنث الطرُّف بسكون الراء: تحريك الجفن إذا فتحه أو رجعه وقوله « يطرف بها أهل السموات وأهل الأرض » أي ساكنوها أى وبين يدى أنفاسهم ولحظاتهم ولمحاتهم أى مدة بقائهم ودوامهم فهما ولاينقضي ذلك إلابانقضاء عمر الدنيا ،ثم قال ﴿ وَكُلُّ شَيءَ هُو كَاثِّن فِي عَلَمْكُ أُو قد كان» فيكون على وجه الشمول والعموم لغير أهل السموات وأهل الأرص من ملك وملكوت ومن الموجود والمعدوم والأزمنة والأمكنة والأحرام والجواهر والأعراض والماضيوالمستقبل إذ النبيء مايصح أن يعلم ونخبر عنهأي. عند سيبويه وهو أعم العام - كما أن الله تعالى أخص الحاص - يجرى على الجسم والمرض والقديم والمعدوم والمحال ، وقولُ الأشاعرة المعدوم ليس بشيء معناه أَنِهُ غِيرِثَا بِتِ فِي الْأَعِيانِ قاله المناوي في توقيفه، وفضائل آية الكرسي وأسرارها لاتتناهى والله أعلم.

## الذكر الثالث

الآيتان من آخر سورة البقرة من قوله تعالى «آمن الرسولُ» والحكلام عليها أيضاً من وجهين ما يتعلق بمناها ثم ما يتعلق بقضلها .

#### معنى الآرة

(آمن الرسول) صدَّق الرسول ( بما أنزل إليه من ربه ) من القرآن والوحى ( والمؤمنون كلُّ ) أي منهم أي رسول الله والمؤمنون ( آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) كما ورد وثبت [ لا نفرق بين أحد من رسله ] كما فرقت اليهود والنصارى [وقالوا] أى المؤمنون [سمِعنا] سماع قبول [ وأطعنا ] أمرك نسألك [ غفرانك ربَّنَا وإليك المصر ] المرجع ، روى عن أبي هريرة أنه لما أنزل على رسول الله عَلِينَ [ لله مافى السموات ومافى الأرض وإن تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه محاسبكم به الله ]. اشتد الأمر على الصحابة فأتوا رسول الله عليه مُلْكِينًا ثم بركوا على الركب وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله ﷺ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في أثرها آمن الرسول الآية فلما فعلوا ذلك أنزل الله تعالى [لا يكلف الله نفساً إلا وسعها] أيماتسمه وتطبقه فضلا وتكرما ورحمة منه تعالى لا وجوباً ، ومذهب أهل السنة أن له تعالى تكليف العبد ما لا يطيقه لأن الحلق ملكه وعبيده فله أن يتصرف فتهم عا يشاء وليس لخلقه أن يكلفوا ملكهم كرقيق ودابة ما لا يطيق لأن ملكهم لذلك إنما هو مجاز لا حقيقة ولذلك يرتفع الرق بالموت [لها] أى لكل نفس [ماكسبت] من الشر وقولوا في نفس [ماكسبت] من الشر وقولوا في دعائم [ربنا لا تؤاخدنا] أى لا تعاقبنا [إن نسينا أو أخطأنا] إن وقع منا تفريط أو إغفال، سألوا ذلك تجويراً أن يؤاخذ الله به إذ ما أخبر به مرائب من قوله تجوو زلى عن أمتى الخطأ والنسيان بمعنى وعده تعالى بذلك رحمة وفضلا [ربنا ولا تحمل علينا إصراً] أى لا تكلفنا أمراً يثقل علينا حمله من التكاليف الشاقة [كا حملها على الذين من قبلنا] أى بني اسرائيل من قتل النفس في التوبة أى في قصة توبتهم عن عبادة العجل وقد أمر من لم يعبد منهم العجل بقتل من عبده وكان جملة القتلى سبعين ألفا وبتهمها نزلت التوبة وسقطت الشفار من أيديهم

ومما كلفوا به احراج ربع المال في الزكاة وقطع موضع النحاسة من البدن والثوب وقيل و محمسين صلاة في اليوم والليلة أى في حق البعض فحفف الله عن هذه الأمة ورفع عنهم الآصار والتكاليف الشاقة ببركة الذي علي [ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ] أى قوة [ لَنَا به ] أى من البلاء والعقوبة ومن التكاليف التي لا تفي بها الطاقة البشرية ففيه أيضاً دليل لجواز التكليف التكاليف التي لا يطاق كما مر واعف عنا ] أى اميح ذنوبنا [ واعفر لنا ] أى استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة بها [ وارحمنا ] تعطف بنا وتفضل علينا فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك ولا نترك معصيتك إلا برحمتك [ أنت مولانا ] أى سيدنا ومتولى أمورنا ومدبرها [ فانصرنا على القوم الكافرين ] بإقامة ألحجة والغلبة عليهم والمراد الكافرين بالله بالجحود وعدم الاتباع لهذا الدين وينبغي أن يقصد الداعي النصر والغلبة وإقامة الحجة على جميع المضادين الحق وينبغي أن يقصد الداعي النصر والغلبة وإقامة الحجة على جميع المضادين الحق وينبغي أن يقصد الداعي النصر والغلبة وإقامة الحجة على جميع المضادين الحق المنادين المنادين الحق المنادين الحق المنادين الحق المنادين الحق المنادين الحق المنادين الحق المنادين المنادين الحق المنادين الحق المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادي المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادي المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادين المنادي المنادين المنادين المنادين المنادي المنادين المنادين المنادين المنادي المنادين المنادين المنادي المنادين المنادي المنادين المنادين المنادي المنادين المنادي المنادي

فى مراده من العبودية ، ومن أعظمهم النفس لقوله على الأعداء نفسك الله بين جنبيك وفي الحديث الآخر «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وفسره جهاد النفس ، ومن الأعداء الشيطان والهوى والدنيا والمرأة والوله الذين لم يطازعوا في الدين ولم يعاونوا على البر والتقوى لقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوً الكم فاحذروهم وكذا الصاحب لغرض الدنيا، وروى أنه لما دعا على المرسلام و نعمته اللهم اجعلنا عليها من الشاكرين .

### فضل الآية وخواصها

وأما فضلها وخواصها (فروى) عنه عراق أنه أعطى ليلة أسرى به ثلاثا أعطى الصاوات الحمس وأعطى خواتم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمنه شيئاً ، (وروى ) عنه عراق أنه قال «أنزل الله آيتين أى أولهما آمن الرسول من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الحلق بألني سنة من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل » والمكتابة باليد عميل وتصوير لإثباتهما ، وتقدير هما بألني سنة تصوير لقدمهما لأن مثل هذا يقال لطول الزمان لا للتحديد ، (وروى) عنه عراق أنه قال «أوتيت خواتم سورة البقرة من كنر تحت العرش لم يؤتهن نبى قبلى (وروى) عنه عراق أنه قال «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه عن قيام الليل أو عن كل ما يسوؤه ».

وفى الدر المنثور عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسول الله مَلِيَّ أنه قال. «إن الله تعالى ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنره النبى حجت العرش، فتعلموها وعلموها نساءكم وأبناءكم فإنهما صلاة وقرآن ودعاء» وفي خبرانهم.

إنهن قرآن وإنهن دعاء وإنهن أيد خلن الجنة وانهن أبر ضين الرحمن وفي آخر «آيتان هما قرآن وإنهن دعاء وإنهن أيد خلن الجنة وانهن أبر ضيان هما يشفيان وها مما محمما الله وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه قال من قرأ الثلاث الأواخر من سورة البقرة فقد أكثر وأطاب وقل إنه لما نزلت هذه الآية (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فكما قالها جبريل للنبي علي قال النبي آمين رب العالمين انهي

#### ( दें क्या )

وردترتيب هذه الأذكار الثلاثة مع الإفرادو الجمع في وظائف وأحوال كثيرة متفايرة في الصباح والمساء وبعد الصلوات المكتوبة وعند النوم ومع أسباب وفي بعضها يضاف إليها آيات أخرى فنها قراءة الفائحة وألم إلى المفلحون، وإلهم إلى المورة إله واحد الآية وآية الكرسي إلى العظيم وآمن الرسول إلى آخر السورة و «شهد الله أنه لا إله إلى هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام» و «قل اللهم مالك الملك» إلى «بغير حساب» والإخلاص عشر أو المعوذ تين مرة مرة بعد كل مكتوبة و القائحة و آية الكرسي و الموذتين صباحاً ومساءً.

فأما الفاتحة وآية الكرسي وآمن الرسول فقد من مافيها من الفضل، وأما فضلها مجموعاً مع غيرها فني الدر المنثور عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله فضلها مجموعاً مع غيرها فني الدر المنثور عن على رضى الله عنه الله أنه مالك الملك الله إلا هو » و «قل اللهم مالك الملك » إلى «بغير حساب» هن معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب .

(وفى)كتاب غنية الخيرلشيخنا مفتى المدينة المنورة أحمد بن علوى باحسن باعلوى نفع الله به (قال) في السؤال الرابع عشر في أسباب حسن الحاتمة (م 7 — دخيرة المعاد)

ولنختم الكلام بحديث مما نحن بصدده ونسوق سندنا فيهإلى الصادق المصدوق استمطاراً له واطل أسراره وأمداده (فنقول)أخبر غير واحدمن أساتذة الأسناد والرواية وجهابدة التحقيق والتحديث والدراية عن الإمامين الحبرين المسندين الشيخ عبد الله بن سالم البصرى المكي الشافعي والشيخ الصالح المسند المحرر الشبيخ أبي طاهر محمد الكردي الشافعي عن والده العارف الهمام والعلمالإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهم بن حسن الكوراني الثهر زوري ثم المدني عن المارف الوارث الحتم صفى الدين سيدى أحمد القشاشي المدنى عن الشمس مجمد الرملي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ شهاب الدين أحمد ابن حيجر المسقلاني ، قال ان حجر في المحلس الحادي عشر من أماليه، شمساق سنده إلى سيدنا حعفر الصادق عن أبيه عن حده عن سيدنا على بن أىطالب رضي الله عنه ، ثم ساق الحديث المار ذكره ، وجاء أيضباً الحث على قراءة الفائحة مع بعض هذه الآيات ومع غيرها (وفي) تنبيه الأحيار للشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى ( قال ) وفي شرحي العباب : تسن المحافظة كل وقت على قراءة يَــس والواقعة والملك والاخلاص والمعوِّدْتين وآية الــكرسي وآمن الرسول إلى آخرها وقراءة أواخرالحشر، وينبغي أن يضم لذلك كل ماوردفيه ترغيب كلا اقسم بيوم القيامة وسبحوإناأ نزلناهوإذا زلزلت والعاديات والتكاثر والكافرون وإذا جاء والفائحة آه. ما ذكره ابن حجر

(وأما) قراءة آية (شهد الله) إلى آية (إن الدين عند الله الإسلام) ففي حديث كا في الدر المنشور «أنه يجاء بصاحها يوم القيامة ويقول الله عبدى عهد إلى وأنا أحق من وفي بالعهد أدخاوا عبدى الجنة» ، وفيدأنه على الحديث أن النبي على الله دلك من الشاهدين » وفي نرهة المجالس قال وفي الحديث أن النبي على الله ليلة المعراج باب الجنة معلقا عن عبد شم رآه مفتوحاً فسئل عن ذلك فقيل إنه المعراج باب الجنة معلقا عن عبد شم رآه مفتوحاً فسئل عن ذلك فقيل إنه المعراج باب الجنة معلقا عن عبد شم رآه مفتوحاً فسئل عن ذلك فقيل إنه المعراج باب الجنة معلقا عن عبد شم رآه مفتوحاً فسئل عن ذلك فقيل إنه المعراج باب الجنة معلقا عن عبد شم رآه مفتوحاً فسئل عن ذلك فقيل إنه المعراج باب الجنة معلقا عن عبد شم رآه مفتوحاً فسئل عن ذلك فقيل إنه المعراد المعراد

قرأ «شهد الله» الآية (وقيل) إنه قرأها رجل فقال يارب هذه وديعتى عندك فردها على يوم وفاتى ، فلما قرب أجله أنطق لسانه بشهادة أن لا إلّــه إلا الله فنودى من فوقه هذه وديعتك قد رددناها إليك .

وفى تفسير الخطيب الشربيني وكان الأعمش يقول بعد قراءة شهدالله وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهى لى عند الله وديعة وقد أكثر صاحب الراتب من ترتيب هذه الآية في صلوات محصوصة معروفة يعمل بها أمحاباً المنتسبون إليه وكذا جمع غيرها من الآيات الواردة صاحاً ومساء في أوراده وكتبه ، وأكثر ذلك بل كله مروى في خبر أو أثر.

ولما ابتدأ راتبه نفع الله به بهذه الآيات أتى بمدها بأفضل الأذكار كما في الحديث وهو:

# الذكر الرابع

( لا إلّــه إلا الله وحدَه لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعيت وهو على كل شيء قدير « ثلاثاً » )

وهو ذكر جامع لمجامع أنواع التوحيد وهو إفراد الألوهية بالوحدة في النات والصفات والأفعال ، ثم اتصافه تعالى بأن «له الملك» أى له لا لغيره السلطان المطلق الحقيقي الدائم الذي لا انتهاء لوجوده وإردافه بأن «له الحمد» أي له لا لغيره الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم ، ثم إنه تعالى لما كان له النشأة السابق ذكرها والإحياء والإماتة في سائر أطوارها قال «يحيى ويميت »والحياة في الأصل هي الروح الموجبة للتحرك ولها اعتبارات في الإنسان وغيره وأعلاها في الإنسان إذا تكاملت علومه ومعارفه وأخلاقه وإليها الإشارة بقوله تعالى (أو كمن كان ميتاً فأحييناه) ويوصف حيئذ بكال

القوة العاقلة ، والموت ضد الحياة وله اعتبارات أيضاً فباعتبار هو انتقال من الحياة بحروج الروح إلى طور آخر وهو البرزخ وما بعده وباعتبار آخر هوزوال القوقة العاقلة وهي التي يعقل بها أمر الله ونهيه فيتمثله و يعمل به وضدها الجهالة ومنه قوله:

لقد أسمعْت لو ناديت حيَّاً واكن لا حياة لمن تنادى وكذا قوله:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء

فوصفُه تعالى بأنه محيى ويميت من شأن الألوهية التي من صفاتها الرحمانية والرحيمية المقتضيان الإمجاد والإمداد ، ثم إنه لماكان في قصة إبراهيم عليه السلام التي حيكاها الله تعالى عنه بآية (ألم تر الى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله اللك إذ قال إبراهيم ربى الذي محيى ويميت) استدلال بالإحياء والإماتة شم باتيان الشمس من المنبرق على القدرة المكاملة الشاملة حتم هذا الذكر بقوله باتيان الشمس من المنبرق على القدرة المكاملة الشاملة حتم هذا الذكر بقوله وغير ذلك وهو على كل شيء قدعة قائمة بذاته تعالى متعلقة بالجائز وهي كالفرع عن العلم والقدرة صفة قدعة قائمة بذاته تعالى متعلقة بالجائز وهي كالفرع عن العلم والإرادة في المنافقة بالجائز وهي كالفرع عن العلم والإرادة في الله كن فيكون)

وقد جاء هـ ذا الذكر بروايات وصيغ متعددة فمنها «لا إلّــه الا الله وحــده. لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلشيءقدير »(١) قال مرايلية « أفضل.

<sup>(</sup>۱) روى الشيخان عن أبى هريرة بالهظ «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك. له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة من كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ونحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرد والم من الشيطان يومه حتى. تمسى ولم يأت أحد بأفضل بما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه « وفي رواية أبي أيوب عسى ولم يأت أحد بأفضل بما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه « وفي رواية أبي أيوب على على أ

ماقلته أنا والنبيون قبلي لا إلّنه الا الله وحده لا شريك له ) إلى آخره وأنها أكثر دعائه يوم عرفة وأنها أفضل الأذكار بعد القرآن وأنه ينبغي أن تكرر في هذا اليوم مائة أو ألفاً ، وتطلب هذه الصيغة بعد كل صلاة بلا قيد عدد بل مرّة ومن قالها في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأت أحد عمل أكثر منه رواه الشيخان وغيرهما .

قال الشيح محمد بن سلمان السكردى فى فتاويه وروى ذلك أبو داود ولم يقيده بعشر ولا مائة ولا بدبر صلاة ولا غير ذلك بل بالصباح والمساء، قال الحافظ ابن حجر وحديثه حسن صحيح وكذا رواه ابن ماجه أيضاً قال الفاكه ى فى شرح بداية الهداية وذلك يصدق بمرة ا ه . وورد بزيادة « يحيى و يميت » ومقيداً بداية الهداية وذلك يصدق بمرة ا ه . وورد بزيادة « يحيى و يميت » ومقيداً

<sup>=</sup> الأنصارى بدل مائة مرة عصر مرات وببدل باقى الحديث . كان كن أعتق أربعة أنفس من ولداسماعيل » .

ونقل ابن علان في حاشيته على الاذكار أن هذه الفضائل التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنحيا هي لأهل الشهرف والدين والمحمال والطهارة من الكمائر والجرائم ولا تظن أن من فعل هذا وأصر على ماشا، من شهواته ياحق السابتين المتطهرين وينال منزلتهم في ذلك محكاية أحرف ليس معها تقوى ولا إخلاص ولا عمل ماأظلم من تتاول دين الله على هواه اهم.

وقال الشاطبي : كل مندوب إليه فمرتب بعد الواجب فلا نظر فيه شرعا إلا بعد . تقرر الواجب كالنوافل إنما جاءت مرتبة بعد الفرائض والحاجيات إنما جاءت مرتبة على بما هو ضروري والتحسينات إنما جاءت مرتبة على ما فوقها مما تقتضيه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات أن يكون محسنا فإذا ثبت هذا فالدليل الشرعي منتهض بأن المندوبات أنما تعتبر بعد أداء المفروضات وبالنسبة إلى ذلك جاء فيها من الترغيب ماجاء ، و محسة شرك ود الرضاء والقبول اله ه .

بعشر مرات بعد الصبح وبعد المغرب وبعد العصر و بزيادة وهو ثان رجليه وقبل أن يتكلم، روى الترمذي عن أبي ذرقال قال رسول الله علي الله علي همن قال في دير صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي و عيت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات و محيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه في حرز نمن كل مكروه و حرس من الشيطان الرجيم ولم يَنْبَرَع لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى » وأخرجه الطبراني في الكبير أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالى » وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظه بسند حسن وفيه يحي و عيت بيده الحير وزاد في آخره وكان له بكل بلفظه بسند حسن وفيه يحي و عيت بيده الحير وزاد في آخره وكان له بكل كلة عتق رقبة من ولد اسمعيل عن كل رقبة اثنا عشر ألفاً ومن قالمًا بعد كل صلاة كان له مثل ذلك .

وفى رواية النسائى فى عمل اليوم والليلة وكان له قدر عتق عشر نسمات المكن ليسفى روايته وهو ثان رجليه .وفى رواية أخرى له ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى ليلته ؛ نقلها فى العهود المحمدية

وأخرج ابن السنى وهو حسن أيضاً عن أبى أمامة رضى الله عنه من قال. في دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحد مجي وعيت بيده الحير وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثنى رجليه كان. يو مه أفضل أهل الأرض عملا إلا مَن قال مثل ما قال أو زاد على ما قال اه.

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال «من دخل السوق فقال لا إلّـه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحجيد وعيت وهو على كل شيء قدير كتب الله

له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتاً فى الجنة » وكان ابن عمر رضى الله عنهما وسالم بن عبد الله و حمد ابن واسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدين نيل فضيلة هذا الذكر ، وكان قتيبة ابن مسلم يركب فى موكبه حتى يأتى السوق فيقولها ثم ينصرف .

قال الإمام الطبيي في حاشية مشكاة المصابيح : إنما خص الشُّوق بالذكر لأنه مكان الاشتغال عن الله تعالى وعن ذكره فى التحارة والبيع والشراء فمن ذكر الله تعالى فيه دخل في زمرة من قيل في حقه ( رجال لا تلهم مجارة ولا بيع عن ذكر الله ) قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي إن أهل الأسواق قد افترص العدو منهم حرَّصهم وشـَّحهم فنصب كرسيَّـه وركز رايته وبثَّ جنوده فرغتهم في هذا الفانى فصيَّرها عدة وسلاحاً لفتنته بين مطفِّف فى كيل وطائش فى ميزان وتُمنفِّنق السلعة بالحلف الـكاذب وحمل علمهم حملة فهزمهم إلى المكاسب الرديئة وإضاعة الصلاة ومنَّع الحقوق وما داموآ على هذه العفله فيهم على خطر من نزول العذاب فالداكر فما بينهم يردّ غضب الله وبهزم جند الشيطان ويتدارك ماحث عليه من تلك الأفعال قال الله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) فيدفع بالذاكرين عن عن أهل الغفلة ،وفي تلك الكايات نسيخ لأفعال أهل السوق فبـقو ْل ﴿ لا إِلَّهُ إلا الله» ينسخو َ له قاو بهم لأن القاوب منهمو لهَـت بالهوى قال تعالى «أفرأيت من اتحدالهه هواه» و بقوله «وحده لاشريك له» ينسخ ما تعلقت به قلومهم بعضها تبعض في نوال أو معروف و بقوله «لهالملك» ينسخ مايريدون من تداول أيدى اللالكين وبقوله «وله الحمد» ينسخ ما يريدون من صنع أيديهم و تصرفهم في الأمود ويقوله «يحيى ويميت» ينسخ حركاتهم وما يدخرون في أسواقهم للتبايع فإن تلك حركات عللت واقتدار و بقوله «وهو حى لا يموت» ينفى عن الله تعالى ما ينسب إلى المخلوقين شمقال «بيده الحير» أى أن الأشياء التى يطلبونها من الحير فى يده «وهو على كلشيء قدير» فمشل أهل العفلة فى السوق كمثل الهمتمج والدباب مجتمعين على مزبلة يتطايرون منها على الأقدار ، فقصد هذا الذاكر إلى مكنسة عظيمة ذات شعور وقوة فكنس هذه المزبلة ونظفها من الأقدار ورمى مها وجه العدو وهزمهم وطهر الأسواق منهم قال تعالى (وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده) أى بالوحدانية (واتوا على أدبارهم نفورا) فيدير بهذا الناطق أن تكتب له الحسنات و تمحى عنه السيئات و ترفع له الدرجات والله أعلم انتهى .

وقد جاء فى بعض الروايات زيادة على هذا الحديث وهى «يفعل مايشاء» وكلها زيادات و بيان لشرح معنى الألوهية ذات الجلال والجمال والحكال وتتضمن كلة التوحيد الحامعة لجميع معارج التفريد والتجريد والترقى إلى معرفة أسرار الألوهية كما سيأتى شرح ذلك .

قال الإمام العزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الإحياء في بيان حقيقة التوحيد: إعلم أن جميع أبواب الإيمان لاتنتظم إلا بعلم وحال وعمل والإيمان هو التصديق وإذا قوى سمى يقيناً ولكن أبواب اليقين كثيرة ونحن إنما نحتاج منها إلى ما ينبني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه لسانك بقولك لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له والإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك له الملك والإيمان بالوجود والحكمة الذي يدل عليه قولك وله الحمد فمن قال (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلشيء قدر) فقد تم له الإيمان الذي هو أصل التوكل فأما التوحيد فهو الأصل والقول فيه يطول وهو من علم المكاشفة وهو البحر الخضم الذي لا ساحل له انهي.

(فإن )قلت روايات لا إلّـه إلا الله وحده لاشريك له إلى آخره ليس فيها مرواية بالثلاث كما في الراتب وإنما الوارد من الأعداد مر"ة وعشراً ومائة على اختلاف الروايات فيها وكذا أذكار الراتب كلها مروية بالثلاث إلا «ياذا الجلال والإكرام» الخ فسبعاً والا «استغفر الله رب البرايا» فأربعاً و «الجلالة آخره» فخمسين أو ماثة أو ألفاً كا حكى ذلك عن جامعه والاخلاص ثلاثاً والمعوِّ ذتين مرة مرة ( قلت ) اختيار الثلاث لوروده في أذكار الصلاة المختصة بالركوع والسجود وفى أكثر الأذكار الواردة صباحاً ومساء قال الفاكهي ويحصل ما ورد أي مطلقاً عمرة والتثليث فيه أولى كما يأتى وقياساً على أكثر ما الوارد فيه التثليث، وقال الشيخ احمد السجاعي المصرى في شرحه على حزب الإمام النووى في الكلام على التكبير في أوله ثلاثاً أنه رعاية لمَّا ورد أن الني وَاللَّهُ كَانَ يَعْجِبُهُ أَن يُدْعُو ثَلَاثًا وأَن يُسْتَغَفُر ثَلَاثًا وَلأَن السَّكَرِيرِ مَنْ مُحاسَن الفصحاء وله فوائد منها التعظيم نحو وأصحاب الهمين ما أصحاب اليمين . ا ه وأما تكرير ياذا الجلال والإكرام سبعاً فلما ورد من قوله عَلِيَّتُهُ أَلِظُوا بياذا الجلال والإكرام والسبع بالنسبة إلى الآحاد من أعداد الكثرة فيظهر أمر مهم وهو المــوت على الإسلام فتأكد فيه الزيادة علىالثلاث ، وأيضاً فهي كالثلاث وكالعشر كثيراً ما ورد الذكر بهذه الأعداد وكذا بالسبعين والمائة ولذلك أسرار محمأة تحت هذه الأعداد .

قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة ما حاصله: ينبغى الاقتصار على الأعداد الواردة في الأذكار لكون الأعداد المنصوص عليها من الشارع صلوات الله وسلامه عليه لها سر في تحصيل ما يترتب عليها من الثواب وغيره ثم إذا أراد الزيادة على ذلك بعد واد عليه اه.

وقال الشيخ محمد الجزرى في حاشية كتابه الجسن الحسين: ما نُصَّ على العدد فيه حصل الثواب المرتب عليه والأجر بما زاد وليس هذا من الحدود التي نهى الله عن اعتدامها ومجاوزة أعدادها وأن زيادتها لافضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة وعدد ركعات الصلاة وبالغ بعض الناس فقال إنما الثواب الموعود به على العدد المعين فلو زاد لم يحصل له ما وعد به لأن هذا المعدد المعين له سر وخاصية و رتب عليه ما ذكر فلو زاد بطلت الخاصية وهذا على ظاهر اه وقال بعضهم إنه بأتى بالعدد الوارد وإذا انتهى إليه قصد به المأثور ثم يأتى عا شاء بنية الزيادة.

وفى قوله عربي همن قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله و محمده مأنة مرة لم يأت أحد بوم القيامه بأفضل مما جاء به ألا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه» دليل على أن الزيادة فى العدد لا تبطل ثواب الوارد و خاصيته، ولم أرمن به على ذلك وفيه تأييد لـ كلام الجزرى .

وأما قوله استعفر الله رب البرايا ألح أربعاً فلعل صاحب الراتب رضى الله عنه لما رأى أن النعم تنقسم إلى ظاهرة وباطنة وإلى إيجادية وإمدادية وكان كل منهم عليه بها لا يقدر على القيام بشكرها حسن أن يقابل كل نوع منها بالإستعفار اعترافا وجبرا للتقصير كما في « اللهم إلى أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك »ألح لما كان الشهود على توحيد القائل لها أربعة عنق كل مرة منه ربغه ، أو يقال التكفير للنفس من مو بقات المخالفات الناشئة عن الهوى ووسوسة الشيطان وهو مجرى من الإنسان مجرى الدم والذنوب الواقعة من الإنسان سبها وسوسة الشيطان وهو من الطبائع الأربع فحمل المكفر من الإنسان سبها وسوسة الشيطان وهو من الطبائع الأربع فحمل المكفر من الإنسان على مرة مكفرة لإثم كل واحدة من الطبائع، أو لمعنى من العدد أربعاً لتكون كل مرة مكفرة لإثم كل واحدة من الطبائع، أو لمعنى آخر وجميع ما يرتبه صاحب الراتب أو ينص عليه له أصل في السنة .

وأمالا إلّـه إلاالله فالأقتصار على خمسين وهو الأقل أومائة وهو الأكثر والمراد محرد التكثير إذ هى أفضل الذكر (تنبيه ) قوله ثلاثا وسبعاً وأربعاً مفعول مطلق لقول مقدر أى يقولها القارىء ثلاثا وسبعاً وأربعاً

## الذكر الخامس

(سبحان الله والحمد لله ولا إلَّـه إلا الله والله أكبر - ثلاثا -)

« سيحان مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فعله وهو سبحت سبحان وسيأتى في سبحان الله وجمل علماً للتنزيه سما مع . قصور العلم بكنه مّا تستحقه الذات العلمية من الـكمال وكذا الصفات ومالها من التجلي والأفعال ولذا اعتذر الملائكة . من قولهم في حق آدم عليه السلام (أتجمــل فيها) الآية بقوطم (سبحانك لا علم لنــاإلا ما عامتنا) وجعل مفتاح التوبة التي هي أول قدم للسالك في قول موسى عليه السلام (سبحانك إنى تبت إليك) وفي قول يونس عليه السلام (سبحانك إني كنت من الظالمين ) فالتسبيح نفي النقص ، وقيل إنه لا يجوزأن يحكون التسبيح فيه معنى التنزيه عن النقص إذ لا ينبغي أن يتخيل النقص وينسب إلى جناب الذات المقدسة حتى ينفى، ويبدل له قول على كرم الله وجهه معنى التسبيح تعظيم اجلال الله تعالى، وسئل رسول الله عليه السلام الإلَّه فقال عليه السلام التقديس والتنزيه عن التشبيه» قال الماوردي رحمه الله التقديس لغة التطهير وعرفا تبريه الحق تعالى عن كل مالا يليق بجنابه من النقائص الكونية مطلقا ومن حميع ما يعد كالات بالنسبة إلى غيره منالموجودات فجرِّدة أولا وهو أخص

من التسبيح كيفية وكية أى أشد تبريها منهوا كثر ، ولهذا يؤخر في قولهم أستُوح وتشوس انتهى لكن قيل: الجهور على أن التسبيح للتبزيه إذ در جات أهل الإيمان ومراتبهم متفاوته و بعضهم أهدى من بعض وكل أهل الإيمان على الصراط المستقيم قال تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله أثيم أقرب) ولكن من هو أقرب فهو واصل إلى درجة عليا ونهاية قصوى فلا يشهد إلا الكمال ، وبهذا المعنى كان سبحان الله من قائلها نصف الميزان والحد لله تملؤه كا في حديث مسلم أى يملؤه ثواب التلفظ بها مع استحضار معناها وهو شهود مادل عليه القول من لفظ الحمد والفعل الذي هو أثر الكرم والجود ودلالات الكمالات التي لا تتناهى وكل ذرة من ذرات الوجود شاهدة بها ودالة عليها كا قيل .

#### 

ثم لما أتى بصيغة التنزيه وهو التسبيح وباثبات الكال وهو الحمد ترقى إلى ما مجمع التنزيه والكال فقال «ولا إلّه إلا الله » وبهذا المعنى فى بعض الروايات سبحان الله نصف الميزان، والحمدلله عملوه ولا إلّه إلا الله ليس لها دون الله حجاب حجبها عنه تعالى دون الله حجاب محجبها عنه تعالى

وفيرواية أخرى «والله أكبر تملأ السموات والأرض» (١) ، وفي رواية «والله أكبر ملء السموات والأرض وما بينهن»،قال ابن علان عند قوله « أحب الـكلام إلى الله أربع » لا معارضة بين هذا الخبر وما قبله ( هو حديث أفضل السكلام ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله و محمده) لأن ما في هذا الحديث من الكايات مندرج في تلك الكلمة : أما «سبحان الله والحد لله » فبالتصريح وأما « لا إلّـه إلا الله والله أكبر » فبطريق الالترام ولا يلزم منــه أفضلية سبحان الله ومجمده على لاإلهالا الله لما سبق أن مفاد لاإلهالا الله صريح التوحيد الذي عليه المدار وسبحان الله تستلزمه وما أفاد المقصود بالـَّصَريم أبلغ مما أفاد بالمفهوم ،نعم سبحان الله أبلغ في الدلالة على التنزيه من لاإلّـهالا الله لأنها وان دلت عليه اذ يلزم من اثبات الألوهية انتفاء سائر النقائص وهو مغنى التسبيح إلا أنه بطريق الالترام وسبحان الله يدل عليه بالتصريم النام اه وقد جعل التكبير خاتمة الباقيات الصالحات وجامعا لجميع الكمالات فهو تعالى أكبر أى أعظم وأجل من أن يحاط بنعوته أو يحصر ما يستحقه من نعوت التقديس والكمال وسمات الجلال والجمال ومن قدَّسه وحمدة ووحدً و لا محيط بكنه ما جعلت هذه الكلمات دانة عله، وقد وردأن ر دون سبحات وجهه أى أنوار ذاته سبعة آلاف حجاب لو تجلى بها على خلقه لأحرقتهم وكتلاشى وجودهم عندها قال تعالى ( فلما تجلى ربه للجنل جعله دكًّا ً . وَخَرَ مُوسَى صَعِمَةً ) فَكَيْف يَحَاطُ بِذَرْةُمِنَ كَالَاتُه ،وأَكُمُلُ الحَامِدِينَ لَهُ

<sup>. (</sup>١) في الأذكار النووية: في صحيح مسلم سئل رسول الله صلى عليه وسلم أي الكلام أفضل نال « مااصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله و بحمد » وفي صحيح مسلم قال قال رسول صلى الله عليه وسلم « أحب الكلام إلى الله تمالى أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك أيهن " بدأت »

وأعرفُ القائمين محقه في هذا القام قال ﴿ لا أحصى ثناء عليك ﴾ .

قال الإمام الغرزالي في مشكاة الأنوار: لم يفهموا من قوله تعالى الله أكبر أنه أكبر من غيره وحاشا الله إذ ليس في الوجود معه غيره حتى يمكون أكبر منه بل ليس لغيره رتبة المعية بل رتبة التبعية بل معناه أنه أكبر من أن يقال له أكبر عمني الإضافة والمقايسة وأكبر من أن يدرك غيره كنه كريائه نبياً كان أو ملك بل لا يعرف الله كنه معرفته إلا الله اله ملخصا.

وقال في شرح الأسماء الحسني في الكلام على اسمه الكبير: هو ذوالكبرياء والكبرياء عبارة عن كال الذات وأعنى بكمال الذات كال الوجود إلى آخر ماذكره، وإلى هذا المبحث أشار صاحب الراتب بقوله قدّ سرشه:

وعلوت عن إدراكنا وإن أطلنا الإعتينا فتهاية المتعمقين تحير يا محمعنا ما عنه حرونا إنما فيه تحير لمجزنا

ففيه إشارة إلى ماحكى عن الصديق الأكبر أبى بكر رضى الله عنه الما قيله بمعرفت ربك ؟ فقال عرفت ربى بربى ولولا ربى ماعرفت ربى فقيل له وهل يتأتى لبشر أن يدركه ؟ فقال المجز عن درك الإدراك إدراك ومعناه أنه تعالى لا يدرك بالحواس وأنها لا توصل إلى معرفته فهو منزه عن ذلك كا قال على ابن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وقد سئل بم عرفت ربك ؟ فقال بما عرقف به نفسه . لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس . قريب فى 'بعده بعيد فى قر به فوق كل شىء ولا يقال تعته شىء وأمام فوق كل شىء ولا يقال تعته شىء وأمام كل شىء ولا يقال أمامه شىء وهو فى كل شىء لا كشىء فى شيء فى شيء فى شيء من هو هكذا وليس هكذا غيره انهى .

ومما يؤيد مام من معنى هذه الكلمات الأربع وما فها من الترتيب والمناسبة ماذ كره الإمام الطيبي في حاشية مشكاة المصابيح قال: روى أنه عَرْضِيُّهِ عَالَ أَفْضَلَ اللَّهُ كُرُّ بَعْدَكُمُنَّابِ اللَّهُ سَبَّحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لللَّهِ وَلا إِلَّهُ إِلا اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَر والموجب لفضَّلها اشتالها على حملة أنواع الله كر من التَّهزية والتحميد والتوحيد والتمجيد ودلالتها على جميع المطالب الإآمهية إجمالا وهذا النظم وإن لم يتوقف عليه المعنى المقصود لاستقلال كل واحدة من الجمل الأربع ولذلك جاء في رواية « لا يضرك بأسِّم ن " بدأت » لكنه حقيق بأن يراعي لأن الناظر المتدرج في المعارف يعرفه سبحانه أولا بنعوت الجلال التي هي تنزيه ذاته عما يؤجب حاجة أو نقصا ثم بصفات الحمال وهي الصفات النبوتية التي بها يستحق الحمد ثم يُعْكِمُ له أن من هـذا شأنه لا عائله غيره ولا يستحق الألوهية سواه فينكشف له من ذلك أنه أكبر إذ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجمون هذا ما نقله عن القاضي ثم قال بعده أقول قوله مرات لا يضرك الخ بعد إيراد الكلمات على النسق والترتيب يشعر بأن العزيمة أن يراعى الترتيب والعدول عنه رخصة ورفع للجناح ، وروى عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنُ الباقيات الصالحات هي هــذه الـكامات ولعله صاوات الله وسلامه عليه خصها بالباقيات الصالحات لبكونها جامعات للمعارف الإآمهية فالتسبيح تقديس الذاته عما لا يليق بجلاله وتنزيه لصفاته عن النقائص ، والتحميدُ منتِّه على معنى الفضل والإفضال من الصفات الذاتية والإضافية ، والتهليلُ توحيدُ للذات ونفي ملضد والنـــ وتنبيه على التبرى من الحَـو ل والقوة إلا به واختتامها عِالتُّـكَبِيرُ اعتراف بِالقصور في الأفعال والأقوال قال عَلِيلِيُّهُ « لاأحص ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفُّسك » وفي هذا التدرج لمعة من معنى العروج للسالك العارف وتسميُّتها بالباقيات الصالحات لما أنه تعالى قابلها بالفانيات

الزائلات في قوله تعالى « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما، أنزلناه من السماء » الآبة وخص منها الممدة فيها وما محصل به تزيين المحالس والتفاخر في المحافل من المال والبنين وجعلها خيراً منها ثوابا وخيراً أملا اهوفيه تأييد اللها قدمناه من سر الترتيب .

وفي شرح الأربعين النووية لشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله ماقد نخالفه فإنه قال وبه يعلم أن الحمد لله أكثر ثوابا من لا إلَّـه إلا الله لمـا تقرر أن الحمد. علاً الميزان وأنه أكثر مما يملأ السموات والأرض ومعذلك لاتملؤه لا إلـــه إلاالله إلا مع ضم الله أكبر المها ، وقد حكى ابن عبـــد البر وغيره خلافا في ذلك قال النخعي كانوا يرون أنَّ الحمد لله أكثر الكلام تضعيفًا، وقال الثوري ليس يضاعف من الحكلام مثل الحمدلله انتهى . وقال ابن علان في حاشية الأذكار . بعد نقل كلام ابن حجر وابن عبد البر وفي شرح المشكاة في حديث الترمذي وابن ماجه أفضل الذكر لا إلَّـه إلا الله وأفضل الدعاء الحمدلله: قيل الحمدلله أفضل لأنه جعلها أفضل العبادة وتلك إنما جعلت أفضل الذكر الذي هو نوع منها وأيضا في الحديث إن الحمدلله بثلاثين حسنة ولاإلَّـه إلا الله بعشر حسنات وهو صريح في أفضلية الحمدلله ، وقيل الأفضل كلة لا إلَّـه إلا الله لأنها كلة النجأة المتكفلة بكل خير ديني ودنيوى وأنها هي أصل العبادات القوليسة والفعلية والأمر المبنى عليه غيرها،وهذا هو الصحيح الذى لامحيد عنه فيتمين أن يكون. المرادُ من الحديث ، أفضل الدعاء ماندب الشارع صاوات الله عليه إلى بدئه وختمه به وهو الحمد لله أفضل الله كر أي العبادة لا إلَّـه إلا الله لمــا فيها من. تفضائل والخصائص غير الحسنات ماليس في الحمد لله انتهى كلام إبن حجر في. المرح المشكاة، وقال الطبي لاإلّـه إلا الله هي الكامة العليا وهي القطب الذي. تدور عليه رحى الإسلام والقاعدة التي بني علم ا أركان الدين وهي أعلى شعب الإيمان ثم قال ويؤثرها المارفون وأرباب القلوب على سائر الأذكار لما رأوا فيها من الخواص التي ليس الطريق إلى معرفها إلاالدوق والوجدان اه بتصرف ويؤيده ماذكره ابن حجر في شرح الأربعين بعد الكلام الأول المنقول عنه الدال على ترجيح الحمد لله فإنه قال وروى أحمد أن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إآمه إلا الله والله أكبر وأن في كل من الثلاثة عشرين حسنة وحيط عشرين سيئة وفي الحمد لله ثلاثين، وحجة الآخرين ما في عشرين حسنة وحيط عشرين سيئة وفي الحمد لله ثلاثين، وحجة الآخرين ما في حديث البطاقة المشهور وهو عند أحمد والنسائي والترمذي أن لا إآمه إلا الله لا يعدلها شيء في الميزان ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحم، وروى أحمد لو أن السموات السبع وعامرهن والأرضين السبع في كفة ولا إآمه إلا الله في كفة مالت بهن اه.

وفي الكامات الأرجع وماورد في فضلها جمعا وفرادى مالا يحصى، وبما ورد عن أبي هريرة قال قال رسول الله على الله والحد لله ولا إلّه والله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » أخرجه مسلم ولا إلّه والله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس » أخرجه مسلم والترمذي وعن الن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله على « لقيت ليلة أسرى بي إبر اهيم عليه السلام فقال لي يامجمد أقرى أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلاالله والله أكبر » أخرجه الترمدي وورد أيضا أنها أحب الكلام وأنه لا يضرك بأيهن بدأت وقد مر الكلام عليه وأن من قالها غرست له بكل واحدة شحرة في الجنة وفي حديث أبي الدوداء أنه قال له عليه وأن من قالها عرست له بكل واحدة شحرة في الجنة وفي حديث أبي الدوداء أنه قال له عليه وأن الله العلى العظيم والمحديثة ولا إلّه الله العلى العظيم والمحديثة ولا إلى الله العلى العظيم والمحديثة ولا إلى الله العلى العظيم والمحديثة ولا إلى الله العلى العظيم والمحديث الصالحات وهن محططي الحطايا كما محظ الشيارة أورقهه » .

(م ٧ - ذخيرة العاد)

قال ابن عباس رضى الله عنهما نزل إسرافيل على الذي عَلَيْ وقال قل سبحان الله والحمد للهولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلى بالله العلى المطبم عدد ماعلم لله ووزن ماعلم الله ومل ما علم الله، وفي الحصن الحصين قال عليه إلله الله عدد ماعلم لله ووزن ماعلم الله ومل مثل أحد عملا قالوا يا رسول الله عليه ومن يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عملا قالوا يا رسول الله ماذا قال سبحان الله ومن يستطيع ذلك قال كلم يستطيعه قالوا يا رسول الله ماذا قال سبحان الله أعظم من أحد والحمد لله أعظم من أحد والله أكبر أعظم من أحد » انتهى .

وفي الأذكار والدعوات من الاحياء: قال رسول الله مَ الله على ظهر الارض أحد يقول لا إلّـه الا الله والله أكبر وسبحان الله والحد لله ولا حول ولا قوة الابالله إلا غفرت ذنوبه ولوكانت مثل زكد البحر» رواه ابن عمر رضى الله عنها

## الذكر السادس

( سبعدان الله و محمده سبحان الله العظم « ثلاثاً » )

م ما فى الثلاث من الانباع وورد أن « من قالسبحان الله و محمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله عن وجل وكان من آخر يومه عتيقاً من النار ومن أتى بها مائة لم يأت أحد عمل ما أتى به إلا رجل أتى عمل ما أتى به » وفى رواية او زاد عليه ، وقال عليه الصلاة والسلام «من قال سبحان الله و محمده غرست له نحلة فى الجنة » وقال عليه الصلاة والسلام «أحب المكلام إلى الله تعالى سبحان الله و محمده » وسئل عليه الصلاة والسلام «أى المكلام أفضل» قال ما أصطفى الله و محمده » وسئل عليه الصلاة والسلام «أى المكلام أفضل» قال ما أصطفى الله

الملائكته سبحان الله و محمده ، قيل أراد بذلك قول الملائكة (و نحن نسبح مجمدك و نقدس لك) ا ه . وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله عَزْلِيَّةٍ ﴿ كُلْمُنَّانَ حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله ومحمده سبحان الله العظم » قيل الجملتان من سبحان الله و محمده إلى آخره خبر كلتان وما بعده و العاطف مقدر لأنه لا يقال زيد عمرو قائمان بدون واو العطف ، قال الطبيي في حاشية المشكاة قوله كلتان خفيفتان الخفّة مستعارة من السهولة شبه جريان الكلمتين على اللسان عا مخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل وذكر المشبه به وأراد المشبه، وأما الثقل فعلى الحقيقة عند علماء السنة إذ الأعمال تتجسم حينئذ، والحفة والسهولة من الأمور النسبية ، وهما مختصران من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إلَّـه الا الله والله أكبر فتدبر ، وفيه حث على المواظبة علمها وتحريض على ملازمتها وتعريض بأن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة وهذه خفيفة سهلة عليها مـع أنها تثبت في الميزان أثقل من غيرها من التكاليف فلاتتركوها إذ روى في الآثار أنه سئل عيسى عليه السلام ما بال الحسنة تثقل والسيئة تخف فقال لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فلذلك ثقلت عليكم فلا يحملنكم ثقلها على تركها فإن بذلك تقلت الموازين يوم القيامة والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك ا خفت عليكم فلا محملنكم خفتها على فعلها فإن بذلك خفت الموازين آ ه. وقال الإمام أحمد بن محمد القسطلاني الخطيب قال بعض الكبراء إن في سبحان الله وجوهاً أحــدها أنه مصدر تأكيدي كما في ضربته ضرباً فهو في قوة قولنــا أسبيخ الله تسبيحا فاما حذف الفعل أصيف المصدر إلى المفعول ومعنى أسبح الله أى أنظمُ نفسي في سلك الموقنين بتقديسه عن جميع ما لا يليق بجنابه سيحانه

وأنه تقدس أرلا وأبداً وإن لم يقدسه أحد ، قال وإذا لزم من قول سبحان الله تقديس الدات لزم تقديس الصفات والأسماء لأنها قائمة بالدات وإذا حصل الإعتقاد والإعتراف بأنه منزه عن جميع النقائص وما لا ينبغى أن ينسب إيه ثبت الكلات ضرورة وحصل توحيد الربوبية وثبت التقديس في كل كال عن المشابهة والمماثلة والشركة وكل ما لا يليق فثبت أنه الرب على الإطلاق وأنه المستحق لأن يشكر ويعبد بكل ما عكن على الإنفراد وتوحيد الربوبية حجة مازمة وبرهان موجب توحيد الالهية فتتضمن هذه الكامة إثبات التوحيدين على الإتصاف بالكامة إثبات التوحيدين على الإتصاف بالكامة على التحلية على التحلية على التحلية ومن هذا القبيل يقدم التسبيح على التحميد في الذكر كا تقدم التخلية على التحلية ومن هذا القبيل يقدم النفي على الإثبات في لا إله الا الله .

والواو في قوله و محمده للحال أى أسبحه متلبسا محمدى لهمن أجل توفيقه لى للتسبيح و محوه، وقبل عاطفة أى أسبح وألتبس محمده، وأما الباء فيحتمل أن تسكون سببية أى أسبح الله وأثنى عليه محمده، وقال ابن هشام في معنيه احتلف في الباء من قوله فسبح محمد ربك، فقيل إنها باء المصاحبة والحمد مضاف للمفعول أى أسبحه حامداً له أى أنزهه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به، وقيل الباء للاستعانة والحمد مضاف للفاعل أى أسبحه عاحمد به نفسه إذ ليس كل تربه محموداً ألا ترى أن تسبيح المعتر له اقتضى تعطيل كثير من الصفات، وقال الخطابي المعني و عمونتك التي هي نعمة توجب على محمد ك سبحانك لا محولي وقوتي وأضيف المصدر عند من جعله مصدراً إلى اسم الذات إذ كلة الجسلالة تدل على الذات المدسة المستحقة للكلات ثم الضمير في و محمده إلى الهوية وحواصها اه، ملخصا و بعضه بالمهني.

## الذكر السابع

﴿ رَ آبِنَا اغْفَرَ ۚ لَنَا وَ تَبُّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَابِ الرَّحْمَ ﴿ ثَلَاثًا ﴾ )

انتقل رضى الله عنه من أسلوب إلى أسلوب آخر وهو أنه قدام أولا الآذكار التوحيدية المتضمنة لما رتبه من الآيات والأذكار التى بعدها مما هو عنوان شهود كال الحق تعالى وأفراده بكل وصف مقدس وكل معنى أنفس مما يتعلق بالدات والأسماء والصفات والأفعد ال التبزيهات وذلك أفضل العلوم وأشرفها ، وأرقها وألطفها ، وأدقها وأمحفها الحاوية المعارف الآلهية ولطائف الربوبية الحقيدة التي لا تدركها الأفهام ولا تحيط بها الأوهام ولا تدخل محت الربوبية الحقيدة التي لا تدركها الأفهام ولا تحيط بها الأوهام ولا تدخل تحت نطاق العبارة ولانسبق إليها مواد الإشارة ثم عاد رضى الله عنه في هذا الذكر فطلب المغفرة وسأل التوبة تأسياً بحده المحتار صلوات الله وسلامه عليه ووراثة لله في أنه إذا غشيه غين الأنوار عاد إلى الإستغفار وقال في ذلك المقام المشار المنا إلى وصفه «لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » وقال خليفته الصديق الأكبر رضى الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك .

وربنا بفتح الباء منادى حذف منه حرف النداء وأضيف إلى ضمير الجماعة البرتفعالدعاء مع اجماع الهمم وارتفاع الأصوات فتحاب الطلبات وتنال الرغبات واختار نفع الله به هنا هذه الصيغة موافقة للآية ولما في سيد الاستغفار من قوله وأبوء لك بذنبي فاغفر لي أى إنى اجتهدت وبالغت في تحقيق توحيدى وما به ضحة إيمانى وما يزداد به من الأعمال حسب المستطاع وكما يسرت لي ذلك فاغفر لي مالم استطعه وماقصرت فيه من واجب حقوقك \_ وأما ما في آخر

الراتب من قوله استغفر الله رب البرايا فهو مع موافقته للكتاب أيضاً مناسب لآخر الحال تأسياً به على الله بعد نزول سورة الفتح فانه كان كثيراً ما يقول «سبحان الله والعظيم استغفر الله وأتوب إليه » ما يقول «سبحان الله وعمده سبحان الله العظيم استغفر الله وأتوب إليه » واعلم أن النوبة من العبد ندم وتحسر على ما فرط من الذنب أو التقصير في جنب الله مع الاقلاع عنه والعزم على عدم العود اليه بحال والله تعالى لطفاً منه وكرما يقبل النوبة من عباده وهو السواب الرحيم ، والمغفرة من الغفر وهو الستر والله تعالى هو الغفور والغفار والغافر يستر القبائم والذنوب والعورات ويتجاوز عنها ويصفح ويعفو لطفا منه وفضلا والله تعالى أرحم بعباده وأرأف بهم من أنسائه الرؤف الرحيم ، ومن أسائه الرؤف الرحيم .

ولابد في طلب المغفرة من الله من تقدم التوبة من العبد قال الفضيل ابن عياض الاستغفار بلا إقلاع توبة الحدابين. وقالت السيدة رابعة العدوية : استغفار نا يحتاج إلى استغفار كثير وقال بعض الحكما . : من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزءًا على الله وهو لا يعلم ، فاذا تقدمت التوبة من العبد طلب من الغفار التواب الرحيم مغفرة ذنبه وقبول توبته رحمة به وها في علم الله تعالى متلازمتان فين تاب عليه أى قبل توبته غفر له وعكسه، وفي الخبر أنه مرابي كثيرا ما يقول رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحم .

والتوبة أول قدم للسالك وأحد مقامات اليقين ، وهي درجات أعلاها توبة المعصومين من الأنبياء والملائكة فالصديقين المارفين فهم في ممارجها يرتقون فكاما كملت المعرفة وشهدوا من صفات الجلال والجمال والحمال ما لم يشهدوه أو لا استغفروا عن الحال الأول وهلم جرا إذ معرفة الله تعالى ومعرفة ملكه وملكوته لا تتناهى قال عرفية (إنه ليغان على قلي فاستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة » .

ثم التوبة مراتب قال الشيخ عبد السلام بن احمد المقدسي رضى الله عنه في كتابه حل الرموز ومفاتيح الكنوز: اعلم أن التوبة ثلاثة أقسام أولها التوبة وآخرها الأوبة وأوسطها الإنابة فمن تاب خوف العقوبة فهو صاحب نوبة ومن تاب رجاء الثواب فهو صاحب إنابة ومن تاب حفظا وقياما بالعبودية لارغبة في الثواب ولا خوفا من العقاب فهو صاحب أوبة فالتوبة صفة المؤمنين قال الله تبارك وتعالى ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون ) وفي هذه الآية إشارة خاصة وبشارة عامة ، أما المشارة فانه عز وجل عم العصاة والطائعين والموافقين والمخالفين بلفظة الإنجان وسماهم مؤمنين لئلا تتمزق نياط قاوبهم من خوف القطيعة ، وأما الإشارة الخاصة فهي الأمر بالتوبة مع طاعهم لئلا يعجبوا بطاعتهم فيصيرف عجبهم حجبهم فأمرهم بالتوبة فتساوى في ذلك الطائع والعاصى ولذلك قال الذي عربياً توبوا فاني أتوب إلى الله تعالى في اليوم مائة مرة وأما الإنابة فهي صفة الأوليداء والمقربين قال الله تعالى ( وجاء مرة وأما الإنابة فهي صفة الأوليداء والمقربين قال الله تعالى ( وجاء مقل منيب ) .

واعلم أن توبة العوام من الذنوب وتوبة الحواص من غفلة القلوب وتوية خواص الحواص من كل شيء سوى المحبوب اه.

وقد مر" أن صاحب الراتب رض الله عنه في هذا الذكر طلب المغفرة والتوبة بعد الأذكار التي هي من أمهات شواهد التوحيد وجوامع دلائله وبراهينه فاقتضى بعدها طلب المغفرة والتوبة لما يقع من القصور والتقصير في إعطاء المعرفة بها حقها لأنها ليست في طوق البشر ولهذا لما كانت الصلاة أسميا في استفراغ الوسع في التوجه والإقبال على الحضرة الفائض من قدسها التيجليات النسورية التي ورد في الحديث أن من أصابه من خلقه

ذلك النور هذى ومن اخطأه ذلك النور صل والتقصير في الإقبال واقع لامحالة - ندب بعدها الاستغفار من كل أحد إذ كل تقصيره وقصور وعلى قدر كالهو نقصه كا مر في توبة العوام وغيرها ، والنور هنا هو نور المعرفة ، قال الشيخ همرفة العبد لربه نور الله الذي يقذفه في قلب عبده فيدرك بذلك النور أسرار ملكه ومشاهدة غيب ملكو قه ويلاحظ صفات جبروته ثم تنزل قوة إدراكه على مقدار ما أفيض عليه من ذلك النور اه. وقد سأل عليه الصلاة والسلام مقدار ما أفيض عليه من ذلك النور اه. وقد سأل عليه الصلاة والسلام هذا النور في قليه وفي قبره وفي سمعه وفي بصره إلى أن قال واجعل لى نورا واجعلني نورا فطلب عليه الصلاة والسلام أن تستغرق الأنوار جميع جهاته وأوصا له لة أهله لقابلينها وقد يسأل في بعض الأحوال سترها كما قال الشيخ ؛

وإنما كان برائي تستغرقه أنوار التجليات فيغيب بذلك الحضور ثم يسأل الله تعالى أن يستر عليه حاله فيطلب المغفرة وهي الستر لأنها مأخوذة من الغفر الذي هو الستر ومنه المغفر الذي يسترالرأس فكائه سأل ستر حاله عليه غيرة منه عليه لأن الحواص لو دام لهم تجلى الحق وما يكاشفهم به لتلاشوا عند ظهور سلطان الحقيقة فالستر لهم رحمة وأما الستر للعوام فعقوبة لأنه حجاب لهم وغطاء على أعين بصائرهم فانهم مستورون به عما سواه اه. وقد ذكر هذا هذا المقام صاحب الراتب في بعض تعليقاته بأنه مقام الجمع الذي يرد على الأولياء عند تجلى الحقيقة عليهم وذكر فيه عجائب غربية وأن الله كذلك ينقلهم عنه رحمة بهم وأما هم فيطلبونه ويستروحون إليه ولعله هو المراد من قوله في بعض قصائده .

يا ليتنى غبت عن هذا الورى ودعيت بالمستغرق المبهوت وأعلم أن ما ذكرناه في هذا المبحث مناسب لترتيب هذه الأذكار فانه لمبا

قدم الأذكار الدالة على الاستغراق في بحر التوحيد والتي هي الطلوبة في البدايات المؤدلة إلى النهايات وحصل له بذلك الفناء وحالة الجمع سأل الله تعالى أن يستر عليه كما مر من حاله والته فقال ربنا اغفر لنا وتب علينا الخ ففيه طلب العود بالمعنى المار في كلام المقدسي بأن يستر عنه حاله ويعود إلى مقام البقاء الذي هو من شأن أهل البدايات فهي وإن كانت وسائل فهي نهايات وغايات يشهد لذلك قوله والتها أرحنا بها يابلال وجعلت قرة عيني في الصلاة وغايات يشهد لذلك قوله والناجاة والدخول في حضرة الجمع على الله ولهذا ورد فانها وصلة إلى التلذذ بالمناجاة والدخول في حضرة الجمع على الله ولهذا ورد أنه والله أو يكلم عائشة رضى الله تعالى عنها وينكت بإصبعه في خدء يعبث بلحيته أو يكلم عائشة رضى الله تعالى عنها وينكت بإصبعه في خدء ليعود إلى حال التأهد لل لخطاب الناس وإرشادهم والدعوة لهم وهو مقام البقاء .

## الذكر الثامن

(اللهم صل على محمد . اللهم صل عليه وسلم «ثلاثا»)

وصاحب الراتب رضى الله عنه فى ترتيبه الأذكار المتقدمة كان مستغرقا فى المطالب الأولية التى هى مقاعد التوحيد فبعد طلب الستر لها عاد إلى مقام البقاء وشهد الوسائط، وأعظمها وسيلة إلى الوصول إلى الحضرات القدسيه حضرة المصطفى عليلة في في المصطفى عليلة في المسطفى عليلة في المسائل إليه فقال المسطفى عليلة في المسائل المهم صل عليه وسلم ) وفى الصلاة عليه عليلة معنى التعطيم المسلم عليه عليه عليلة عليلة عليلة معنى التعطيم

والتكريم له فلا تقال لغيره إلا تبعاكما اختاره القرطبي وغيره(١)

وإذا كان الله جل وعلا لا يزال مصليا عليه ثم سخر الملائكة للصلاة عليه-وكذا المؤمنين كما قال تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على الني يا أيها الذين . آمنوا صاوا عليه وسلموا تسلماً) فذلك هو الشأن العظم وغاية الإحلال فإن في الآية دلالة على أنه تعالى وملائكته الكرام دائمون الصلاة على النبي عَلَيْتُهُ وتجديدها وتكريرها وقتا بعيد وقت كما اقتضته الجملة الإسمية باعتبار صدرها. المضارعية باعتبار عجزها ، قال الإمام البيضاوي ما حاصله ففها أمران الأول الحث للمؤمنين على امتثال ذلك والاعتناء به والثاني الحث لهم على الدوام والاستمزار علمها ليفوزوا بقربه ويتحفوا بلحظه وإمداده، وقوله (يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه ) أي أدعوا ذلك كما اقتضته الصيغة في صلاة الله تعالى وملائكته عليه ا ه ، وعن عبد الله بن عمر وبن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله مَرِّالِيَّةِ يقول « من صلى على صلاةً صلى الله عليه بها عشر ا » وقال العاماء في قوله صلى الله عليه بها عشراً شرف زائد على قوله من جاء بالحسنة فله عشر أَشَالُهَا لأَن الله تعالى بالصلاة على نبيِّته يُرْأِلْكُ بِذَكْرِهُ وَذَكُرُ الله تعالى المصلين لا سما مع المضاعفة اشرف وأكبر كما الآية (ولذكر الله أكبر) ، وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عليه قال « أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة » وفي رواية « أقربكم مني يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) قال القاضى عياض: الذى ذهب إليه المحققون وأميل إله ما فاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتسكامين أنه يجب تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء بالصلاة كما يختص الله عند ذكره بالتقديس والتنزيه. ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اله مصححه.

في كل سوطين أكثركم على صلاةً في الدنيا» وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله عَلَيْ إِلَى مِن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قالوا يارسول الله وكيف تمرض صلاتنا عليك وقد أرَّمت أي. بليت قال إنَّ الله حرم على الأرض أجساد الآنبياء» رواه أبو داود، وعن أبي. هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله علي « رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي "» رواه الترمذي وفي خبر آخر «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل. يسلم على إلا َّرد الله على روحي حتى أرد عليه السلام» رواه أبو داود عن أبي هريرة رضى الله عنه قال الطبي أي ينهي الملائكة إليه أصوات أمته كما تنهي أمور الرعية إلى الملوك ولعل المعنى تكون روحه المقدسة في شأن ما في الحضرة الإلهية فإذا بلغه سلام أحد من الأمة رد الله تعالى روحه المطهرة من تلك الحالة للرد على من سلّم عليه وكذلك شأنه وعادته في الدنيا يفيض على أمته من سيحاب الوحى الإلهي ما أفاضه الله عليه ولا يشغله هذا الشأن وهو شأن إفاضة الأنوار القدسية على أمته عن شأنه بالحضرة الإآلهية كماكان في عالم الشهادة لا يشغله شأن عن شأن والمقام المحمود في العقبي عبارة عن هذا المعنى فهو صلوات الله عليه في الدنيا والبرزخ والعقبي في شأن أمته , وقال في قوله مَّالِيَّةِ «صلواعليَّ فإنصلاتكم تبلغني حيث كنتم» قال القاضي وذلك أن النفوس القدسية إذا تجردت عن العلائق البــدنية عرجت واتصلت بالملاء الأعلى ولم يبق ججاب فترى السكل كالمشاهدة بنفيها أو بإخبار الملك لها وفيه سريطلع عليه من تيسر له اه.

وما ذكره الطبيمن معني إفاضة الأنور ذكر مثله العارف بالله السيد عبد.

الرحمن العيدروس في شرح صلاة القطب الشريف أحمد البدوى في قول الشيخ محمد وفا رحمه الله

فأنت رسول الله أعظم كائن وأنت لمكل الخلق بالحق مرسل وقال هذا كله من حيث صورته البشرية وإلا فقد آمنت به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القدم ولهذا كان هو نبيهم وهم نوابه وورائه عليهم الصلاة والسلام لأنه المظهر التام والواسطة العظمي والحجاب الأرفع الأجمع الأسمى الذي نال المقر الأجمل الا كمل الأحمى فهو صاحب البرزخية التي هي عبارة عن شهود الذات العبر عنها بالآية الكبرى فللانبياء وورثتهم «قاب قوسين» وخص هو بر «أو أدنى » فما عرف أحد الحق كمعرفته ولاأحبه الحق وأحب له كمحبته فله عليه النفرد في كل مقام ولهدا كان هو المد للخاص والعام حيث كان نبيهم فهو واسطتهم و محدهم والكل نوابه ولله در سيدى سالم شيخان العاوى حيث قال .

لك ذات العاوم والأسماء يانبيا نوابه الانبياء

ومر الراد حديث «صلوا على فإن صلات كم تبلغنى حيث كنتم » وأوله «لاتتخدوا قبرى عيداً وصاوا على ألنح ومعنى «لاتتخدوه عيدا» أى لأن العيد تتخد فيه الزينة واللهو وقد رخص ذلك فيه وكان أهل الكتاب يسلكون ذلك في زيارة قبور أنبيائهم حتى ضرب الله على قلوبهم حجاب الغفلة والقسوة واتبعوا سنن عبدة الأوثان في زيارة طواغيهم واتخدوا قبور أنبيائهم مساجد ولذا قال عبدة الأوثان في زيارة طواغيهم واتخدوا قبور أنبيائهم مساجد ولذا قال مساجد» أى يستحدون إليها ، فالعيد واحد الأعياد وقيل هو إسم من الاعتياد أى لأن اعتياده يفضى بالأكثر بن إلى اضاعة الوقت وسوء الأدل والتعرض لما ينتهى بهم إلى حال يرتفع دونها حيجاب الحشمة ، قاله ابن علان في شرح الرياض:

ثم قال وحاصله أن المنهى عنه على الأول هو الاجتماع عند قبره عليه الزينة والرقص واللهو والطرب وغيرها من المحرمات التي تعمل في الأعياد وعلى الثاني المنهى عنه معاودة مودي إلى الاخلال بعظيم الحرمة أو الملل وسوء الأدب أو نحو ذلك وذكر بعض العلماء للحديث معنى آخر أى لا تتخذوه كالعيد الذي لا يؤتى إليه إلا مرتين في العام فيكون فيه حث على إكثار زيارته على والتملى بمحادثته ومخاطبته أى على وجه لا يؤدى لما ذكر.

قلت وقد حفظ الله قبره الشريف عما حذر عنه نعم قد يكون بعض هذه. الأحوال التي نبه عليها الإمام ابن علان وغيره من أنواع المحرمات والمنكرات عند قبور بعض الأولياء كما سيأتى التنبيه على بعض ذلك.

قال صاحب الراتب نفع الله به لما أورد آية (إن الله وملائكيته) فناهيك ما قص الله تعالى في هذه الآية الشريفة تشريفاً لنبيه عليه وتعظيماً وحثاً لعباده المؤمنين على الصلاة والتسليم عليه وتحريضاً وقال عليه الصلاة والسلام «من صلى على مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً» قال يعض العلماء لوصلى الله على العبد في طول عمره مرة واحدة اكفاه ذلك شرفا وكرامة فكيف بعشر صلوات على كل صلاة يصليها المسلم على نبيه إه. والحمد لله على عظيم فضله وجزيل عطائه انهى من النصائح وفي بعض الروايات أن بالصلاة الواحدة يصلى الله عليه عشر صلوات و يرفع له بها عشر درجات و تحط عنه بها عشر خطيات وفي خبر آخر « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على ».

والحاصل أن الصلاة على النبي مُلِيَّةٍ غوث من الله تعالى لعباده المؤمنين في تطهير السرائر وتكفير الجرائر ورفع الدرجات وحوز الشفاعات وفي جلب

السرات ودفع المساآت، وللسادة العارفين والصلحاء العابدين والعلماء العاملين طرائق في الكيفيات والأعداد قال بعض العارفين نفع الله بهم يُعدكم المر أُبون في آخر الزمان ويصير ما يوصل إلى الله تعالى إلا الصلاة على الذي عليه (١) وأنها تحصِّل الاحتماع به مناماً ويقظة وحسبك أنه اتفق العلماء على أن جميع الأعمال ممها المقبول والمردود إلا الصلاة عليه عليات فإنها مقطوع بقبولها إكراماً له مالله إنتهى، قال الإمام الوفائي رحمه الله في بعض مؤلفاته في فضل الصلاة على الذي عرفيله وإثبات صيغ منها قال العارف بالله تعالى أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري الشاذلي رحمه الله في كتابه تاج العروس: من فاته كثرة الصيام والقيام يشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صليَّة فإنك لو فعلت في عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملت في عمرك كله من جميع الطاعات لأنك تفعل على قدر وسعك وهو يصلي عليك على حسب ربوبيته هذا إذا كانت صلاةً واحلة فكيف إذا صلى عليك عشراً بكل صلاة كا جاء في الحديث الصحيح ؟ اه. قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه الصلاة على الذي عَلِيَّةٍ أمحق للذنوب من الماء البارد للنبار والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب وحب النبي عُرَالِيَّةُ أفضل من ضرب السيف في سبيل الله اه. وإنما كان السلام أفضل من عدق الرقاب لأن عتق الرقاب كما قال القسطلاني في مقابلة العتق من النار والسلام عليه في مقابل السلام من الله تعالى ولا شك أن السلام من الله تعالى أفضل من مائة ألف حنة فناهيك بها من منسَّة وإذا صلى أحد وسلم ألفا ً صباحاً وألفاً مساءً : كانت كل صلاة بعشر رقاب وسلامه أفضل من عتق الرقاب وأي ملك يعتق كل يوم

<sup>(</sup>١) أى مم الطاعة لله تعالى وإخلاص العبادة له . وهذا القيد لابد منه أيضاً في عبارة تاج العروس الآتية اه مصححه .

عشر ين ألف رقبة مع أنه ليس في الصدقات أفضل من العتق ولذا قدم على الإطعام والصوم في الكفارة — هذا إذا أتى بأقل الصيغ كما إذا قال اللهم صل على النبي الأمى شم يقول اللهم صل عليه إلى أن يتم ما أراده وأما إذا أتى بأوصاف زائدة فله ثواب زائد أو بأعداد زائدة فكذلك كما لو قال اللهم صل وسلم وبارك على مجمد وعلى كل نبي وعلى كل ملك وعلى كل ولى كما هو لائق بك منك إلهم مثل الموجودات والمعلومات أبداً.

وقال العارف بالله السنوسي وغيره أن الصلاة عليه سُكم ومعراج وساوك إلى الله تعالى إذا فقد الطالبُ المرشد قال شيخنا أبو الفتوح الشهابي والمراد أنها توصل إلى الولاية الصغرى دون الكبرى محيث يكون الشخص عارفاً بدسائس النفس رافضاً لجميع الأغيار دائم التعلق بالله تعالى

والولاية الصغرى هي تقوية اليقين وغفران الذنوب وكثرة الثواب والكفاية في الدارين كما قال ابن عباد : إن الصلاة عليه والته تأثيرا في تقوية اليقين وقال القسطلاني رحمه الله تعالى : فكن أيها الأخ مثابراً للصلاة على نبيك لتطهر من عيبك ويزكو منك العمل وتبلغ غاية الأمل وتنال مرضاة ربك وتأمن الأهوال يوم الخافة والأوجال ، وقال ابن حجر العسقلاني : إن الصلاة عليه تفتح من كيمياء السمادة أبواباً لا يفتحها غيرها وتفتح من من ايا السيادة أشياء لا ينقطع عن المصلى سيرها وتوصل إلى المصلى كفاية المؤنة الدنيوبة والأخروية وتمنح اللحظات المحمدية والتجليات الاستيقاظية اه . وقال الإمام أحمد بن رين الحبشي باعلوى نفع الله به في شرح العينية بعد أن ذكر استحماما في نحو حسة وثلاثين موضعاً : وقد أبلغ بعضهم مواضع الصلاة المستحسنة عليه عليه عمله من فوائدة وغفران ذنوبه وكفاية همه وقضاء من الشائة موضع أو أكثر وذكر من فوائدة وغفران ذنوبه وكفاية همه وقضاء

حوائجه و تبشيره بالجنة قبل مو ته و تطهيره و تزكيته و نجاته من هول القيامة وطيب مجلسه و نفي الفقر والبخل عنه ووقوفه ثابتاً على الصراط وخروجه من الجفاء و بركة ذاته و عمره و عمله و نيله وحمية الله و عجبته عليلي له وحياة قلبه و هدايته و عرض اسمه عليك واسم أبيه وأداء حق نبيه أى بعضه ولو لم يكن في بعضها إلا أنها دعاء لله وذكر له تعالى و مناجاة لكفي قال بعضهم من قال اللهم في بعضها إلا أنها دعاء لله وقال الحسن البصرى مجمع الدعاء اللهم وقال بعضهم إسم الله الأعظم هو اللهم .

### تذبير الم

أى صاحب الراتب نفع الله به بصيغة الصلاة مرتين وبالسلام مرة واحدة وذلك لنكون الصلاة أفضل من السلام لكثرة فضلها والثواب المترتب علمها مع الفوائد السابقة وغيرها ولأنها تختص بالأنبياء ولا تجوز على غيرهم الا تبعاً والسلام يشاركهم فيه غيرهم ولأن موضوع الصلاة لطلب الكال والسلام إنما هو لدفع النقص والوصمة كما في صيغة التحميد والتسبيح وقول البيضاوي في تفسيره وأكد السلام بالمصدر ليعادلها ولئلا يتساهل به اه. فذلك محيح في نفسه إذ قوله ليعادلها أي ليكون كالعدل معها لا أنه يساويها في الفضيلة ويدل عليه قوله ولئلا يتساهل به لأن الأكثر استعال الصلاة ، وقيل في قوله وساموا تسلما ) أكده بالمصدر إما لتناسب رئهوس الآي أو لكونه دالا على حدف مصدر الأول والتقدير صلوا عليه صلاة وسلموا تسلما .

### فائلة

الأنبياء محتصون بالصلاة والملائكة بالسلام والصحابة بالترضى والعلماء والأولياء والأولياء بالترحم، وحزم بعضهم أن الترضى محبوب فى حق العلماء والأولياء وعليه عمل أكثرهم، قال ابن حجر فى التحفة وسن الترضى والترحم على كل خير ولو غير صحابى خلافاً لمن خص الترضى بالصحابة اه

قال الشيخ على الوفائى وينبغى للمصلى أن يقصد بالآل جميع المؤمنين حتى الأنبياء السابقين وأنمهم اله وذلك هو اختيار الإمام النووى وأن آله عليه الصلاة والسلام فى مقام الدعاء كل مؤمن والأحاديث الصحيحة تخالف هذا الاختيار وتعين الآل ولا مناص عن اتباعها والاكتفاء بما فها .

#### وتنام

هذه الخمسة الأذكار وهي لا إله وحده الح ، والباقيات الصالحات ، وسبحان الله و محمده الح ، وربنا اغفر لنا الح ، والصلاة على النبي عليه ذكرها صاحب الراتب رضى الله عنه على ترتيب و نسق واحد ففيه الإشارة إلى ماذكره الإمام أبو بكر العامرى رحمه الله في بهجة المحافل فإنه حث على ملازمتها و ترتيبها وأنها أفضل الأذكار بعد القرآن وأنها جمعت أفضل أنواع التهليل وأفضل أنواع التسبيح وأفضل أنواع الاستغفار في اختصار وأخصر كيفيات الصلاة على النبي ولكل منها شرح طويل فينبغي لكل متدين ملازمتها كل يوم واتخاذها ورداً يطالب بها نفسه وأنياتي بكل واحدة منها مائة مرة هذا حاصل ماذكره وزاد في الباقيات الصالحات : ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ،

(م ٨ - ذخيرة المعاد)

# الذكر التاسع

[ أعوذ بكايات الله التامات من شر ماخلق ((ثلاثا)) ]

ولما فرغ صاحب الراتب مما تقدم عقيه بالاستعادة مما يفسد الأعمال أو يغير الأحوال فقال رضي الله عنه متحصناً بالورد النبوي (أعوذ بكايات الله التامات من شر ماخلق) والاستماذة ــ من العوذ وهو الإلتجاء والتعلق بالغير يقال عاد فلان بفلان ومنه (أعورد بالله أن أكون من الجاهلين)، وكلات الله \_ علم الله الذي لو جعل البحر مداداً له لنفه قبل نفاده ، وقال الإمام النووزي رضي الله عنه كل ماجاء في الاستعادة أي بكايات الله دليل على أن الكلام غير محلوق لأن النبي استعاذ بها كما استعاذ بالله في قوله أعوذ بالله وبصفاته في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس وبعزة الله وقدرته ولم يكن ليستعيذ بمخاوق من مخاوق ، وقوله التامات ــــ أى التي لانقص ولا عيب فها ووصفها بالتمام إشارة إلى كونها خالصة من الرِّيّب والشُّسَبه ،وقوله من شر ماخلق ـــ أي من شرخلقه جميعهم الإنس والجن والشياطين والبر والفاجر والهوام وغيرها كما فيحديث آخر « من شر ما أنت آخذ بناصيته » وفي آخر «بكايات الله التامات التي لا مجاوزهن بر ولافاجر»، والمرادمن شرخلقه مايفعله المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض من نحو ظلم وبغى وقتل وضرب الاستعادة من المضار المعنوية في الدنيا مما يوجب الإثم وفساد القلب وفتنة الأعداء المضرة في الدين والدنيا المؤذنة بضر الآخرة ، وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي عَرْكِيُّهِ فقال يارسول الله مالقيت من عقربُ

لدغتنى البارحة قال «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكايات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك » أى لاهى ولا غيرها. لعموم قوله من شر ماخلق والعقرب من جملتها ويدل له مافى الرواية الأخرى « من قال إذا أمسى ثلاث مرات أعوذ بكليات الله التامات كلها من شرماخلق لم تضره حمة تلك الليلة» وفى رواية ابن السنى لم يضره شيء، وقوله لم يضره أى لا يؤثر فيه لا أنه لا يلاغه لما ورد أن سهلا قال إن أهلنا كانوا يقولونها كل ليلة فلدغت حارية منهم فلم تجدلها وجعا قاله النووى رحمه الله في الأذكار وحينئذ يتسع الحجال فى الاستعادة من كل شيء فيه شر وسوء فى الحال والمال من الأمور الحسية والمعنوية والدنيوية والأخروية علماً وعملا وقولا فقد استعاذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع واستعاذ من شر نفسه واستعاذ بالله وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا تشبع واستعاذ من شر نفسه واستعاذ بالله وقلى منه في قوله وأعوذ بك منك .

وأنواع الإستعاده المــأثورة لا محدها الحصر وقد جمعت هذه الــكلمة الإستعادة من كل ما ذكر في الإستعادات جميعها ما عدا قوله وأعوذ بك منك لأن قوله من شهر ما خلق عام في كل محلوق وهو ما سوى الله من حسي ومعنوى سماوى وأرضي دنيوى وأخروى والله أعلم،

# الذكو العاشر

( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العلم « ثلاثاً » )

 يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر إلى آخرها ثلاث مرات إلاّ لم يضره شيء وفي رواية تعدد رواتها «لم تصبه فياًة من بلاء» فقوله بسم الله الجامع للأسماء القائم به جميع متعلق بمحذوف تقديره أمحصن وأحتمى بسم الله الجامع للأسماء القائم به جميع المسميات العلوية والسفلية من كل سوء ومن شر الجن والإنس والحيوان والجاد وكل ما يضر من ذوات العيون والسموم فهو الذي لا يضر مع اسمه العزيز شيء وهو السميع لأحوال الكائنات العليم بها في سائر أزمنتها فلا يقع منها شيء إلا بقضائه وقدره الأزلى، وقوله في الحديث إلا لم يضره شيء قال ابن علان في شرس الرياض استثناء مفر غمن أعم الأحوال أي ما من عبد يقول ذلك يكون في حالمين الأحوال إلا حال عدم اضرار شيء له قال وروى أبان بن عمان راوى الحدبث عن أبيه وكان قد أصابه طرف فالج في حمل رجل ينظر إليه فقال له أبان أما أن الحديث كا حدثتك ولكن لم أقله يومئذ له عن الله على قدره.

# الذكر الحادى عشر

(رضينا بالله رباً وبالإسلامدينا وبمحمد نبياً ((ثلاثاً ))

وهو من الوارد المسنون ، والمراد منه كالأذكار السابقة قبله إفراد الألوهية باللجأ والتعلق والتمسك عراداتها والإستناد إلى حضرة الفيض الأقدس و إمداداتها فني رواية الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله والته و إمداداتها فني رواية الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله والته و وفي على الله أن يرضيه وفي بعض رواياته «وجبت له الجنة» ، وفي رواية أخرى «من قال حين يصبح وحين عسى ثلاث مرات » وفي رواية أبي سعيد « من رضى بالله ربا وبالإسلام وحين عسى ثلاث مرات » وفي رواية أبي سعيد « من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وجبت له الجنة » وفي رواية «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وجبت له الجنة » وفي رواية «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وجبت له الجنة » وفي رواية «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وجبت له الجنة » وفي رواية «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا» إلى آخره

و ذوقُ الإيمان لا تحصل حقيقته إلا بالتحقق عقام الرضاء وهو مقام من مقامات أهل اليقينالصادقين فقذُ ورد عنه عَلِيِّتٍ «أن الله عز وجل محكمه وجلاله جعل الرَّوح والفرح في الرضاء واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذروة الإيمان الصم للحكم والرضاء بالقضاء وما أجمع وأنفع ما قاله الشيخ عبد الله صاحب الراتب رضي الله عنه في معني هذه الكايات وما ينبغي المؤمن أن يقولها متحققا عمناها فقد قال في النصائم الدينية: واعلموا معاشر الإخوان أنه من رضي بالله ربا لزمه أن يرضي بتدبيره واختياره له ونمُـرِ قضائه ، وأن يقنع بما قسمه له منالرزق ، وأن يدوم على طاعته و بحافظ على فرائضه و يحتنب محارمه ، وأن يكون صابراً عند بلائه شاكراً لنعائه محبا للقائه راضيا به وكبلا ووليا ، وكفيلا مخلصا له في عبادته ومعتمداً عليه في غيبه وشهادته لا يفزع في المهمات إلا إليه ولا يعول في قضاء الحاجات إلا عليه سبحانه وتعالى ، ومن رضى بالإسلام دينا عظم حرماته وشعائره ولم يزل مجتهداً فما يؤكده ويزيده رسوخا واستقامة من العلوم والأعمال ويكون به مغتبطا ومن سلابه خائفا ولأهله مخترما ولمن كفر به مبغضا ومعاديا ، ومن رضي بمحمد نبيا كان به مقتديا و مهديه مهتديا ولشرعه متبعا وبسنته متمسكا ولحقه معظا ومن الصلاة والسلام عليه مكثرا ولأهل بيته وأصحابه محبا وعليهم مترضِّيا ومترسِّما وعلى أمَّه مشفقا ولهم ناصحا، فينبغي لك « رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا و بمحمد ﷺ نبيا » وكلف نفك الاتصاف مها ولا تقنَّع منها بمحرد القول فإنه قليل الجدوي وإن كان لا نجلو عن منفعة وكذلك فافعل في جميع ما تقوله من الأذكار والأدعية و تحوها طالب نفسك بحقائقها والإتصاف بمعانها متال ذلك أن تسكون عند قولك سبحان الله ممتليء القلب بتنزيه الله تعالى وتعظيمه ، وعند قولك الحمد لله محتلي القلب بثناء الله تعالى وشكره إلى آخر ما ذكره رضى الله عنه .

## الذكرالثاني عشر

(بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله «ثلاثا»)

بدأ في هذا الذ كر بالبسملة التي هي المبتدأ في كل حال والمنتهي والغامة لأهل الكمال ثم بالحد لة التي هي سمة على كال صفات الجلال والحال وذلك لأنه تعالى باسمه كان ماكان وما يكون نما هو قابل للحدثان من إيجاد الحلائق وإعدامهم وإمدادهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم وتقلباتهم وكل ما بجرى منهم من خير أو شر نفع أو ضر إيمان أو كفر هــــداية أو ضلال ، وكل هذه الأفعال والأحوال فائمه بالله تعالى وباسمه الذى انسح تجال معناه وبه صح أساس كل موجود ومبناه ، ومر" في فضائل البسملة وخصوصياتها في الله كر الأول ما يكسفي ،و في كتاب نزهة الحجالس من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه «يا أباهريره إذاركبت دابة فقل بسم الله والحمد لله يكتب لك من الحسنات عدد كل خطوة » ا ه . وفيه تامييح إلى أن قائل ذلك عند ركوبه يستحضر عند قوله بسم الله والحمد لله أن اقتدارها على المشي وتسخيرها له كان بالله تعالى ، وعلى ما تأسس من القياسات الشرعية في الأصول والفروع المرعية يؤخذ من هذا الخبر أن من عسك بالمقيدة الأشعرية عقيدة أهل السنة المرضية وما حزموا به واعتقدوه من أن أفعال العياد وحركاتهم و تطور اتهم خبرها وشرها

إنما هي من الله تعالى ـــ يثاب (١) على كل ما اعتقده من ذلك لاسها وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع كما أن راكب الدابة يتضمن قوله بسم الله والحمد لله هذه العقيدة و محصل له بكل خطوة مخطوها حصنة وكذا يقاس عليه في التسمية على اللقمة والحمد علمها كما وردت بذلك روايات والله ذو الفضل العظم فغي قول صاحب الراتب والخير والشر بمشيئة الله أي بقضاء الله وقدره سلامة ُ الدين وتحليص العقائد عما لايليق بالباري جل وعلا من تشبيه خلقه به في الإيجاد والإعدام وهو تعالى يقول (أفمن مخلق كمن لايخلق) ويقول (وربك يخلق مايشا، وتحتار ماكان لهم الخيرة) وقد نقل عن القاضي عبد الجبار أحد المعترلة القائلين أن العبدخالق الخير والشهر أنه خاطب الأستاذ أبا إسحق الأسفرايني بقوله سبحان من تبره عن الفحشاء فأجابه الأستاذ بقوله سبحان من لا مجرى في ملكه إلا مايشاء انتهى يعني أنه إذا كان لغيره قدرة في خلق فعله فهو شريك له في أفعاله فمن اعتقد أنه مؤثر خالق الفعله فذلك عبن الضلال والكفركا نبع على ذلك الشيخ حجمد الفضالي المصرى رجمه الله تعالي في العقيدة التي سماها كفاية العوام فما يجب علمهم في علم الكلام فإنه قال : ووجود العاكم دليلُ على وحدانيته تعالى وعلى أنه لاشريك له في فعل من الأفعال ولا واسطة له في فعل جلَّ وعلاً وهو الفَـنيُّ المطلق ومن هذا الدليل يعلم أنه لاتأثير أشيء من النار والسكين والأكل في الإحراق والقطع والشبح بل الله تعالى تحلق الإحراق في الشيء الذي مسته النار عند مسم، له ومحلق في الشيء الذي باشرته السكين القطع عند مباشرتها له ويُحلق الشبع عنــــد الأكل والرسى عند الشرب فمن اعتقد أن النار محرقة بطبعها والماء بروى بطبعه وهكذا فهو كافربالإجماع ومن اعتقدأتها أىالنار محرقة بقوة خلقها اللهفيها (٢) فهو

<sup>(</sup>١) خبر قوله أن من تمسك . (١) غير مُستَلم .

جاهل فاسق لعدم عامه محقيقة الوحدانية وهدنا هو الدليل الإجمالي الذي يحب على كل شخص معرفته من ذكر وأنثى ومن لم يعرفه فهو كافر عند السنوسي وابن عربى والله يتولى هداك اه قال اللقابي في شرح الجوهرة وقد صنف في الأحاديث الواردة في باب القضاء والقدر كُتب أجلها كتاب البهق اه.

#### أفعال العباد

سئل صاحب الراتب نفع الله به عن أفعال العباد فأجاب بقوله: اعلم أن مذهبنا الذي نعتقده و ندين الله به أنه لايكون كأئن من خير أو شرونفع أوصر إلا بقضاء الله تعالى وقدره وإرادته ومشيئته فما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . وعندنا لذلك من النصوص السمعية الواضحة في الكتاب والسنة والبراهين العقلية المسلمة عند كل ذي بصيرة ما يجل عن الحصر وكتب أئمتنا في علم أصول الدين طافحة بذلك إلى آخر ما أطال به .

إنه متى يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل فتحاكم اليه فقضى بينهما بأن « القدر خير و شهره حلو و ومر كله من الله تعالى » ثم قال رسول الله يا أبا بكر إن الله لو أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس فقال أبو بكر صدق الله ورسوله اه وقوله علي لو أراد الله أن لا يعصى ماخلق إبليس فيه إشارة بل تصريح بأن الله يربد الكفر من العبد ولا يحبه ولا يرضاه وإليه ذهب أهل السنة والآيات القرآنية صريحة في ذلك قال تعالى ( إن الله لا يحب كل كفار أثم ) وقال ( وكر "ه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وقال ( ولا يرضى لعباده الكفر ).

والأحاديث كشيرة فى الحكلام على القضاء والقدر وأنه من الله تعالى وأنه يتعلق الحير والشر.وأن أفعال العباد واقعة من الله تعالى بقدرته وإرادته ليس لهم فيها إلا الحسب الذى تقوم به الحجة عليهم وهم أيضاً مسخرون فيه .

قال ابن حجر في شرح الأربعين عند المكلام على حديث أبى ذر وهو « ياعبادى كليم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم » أى أتصب ليم أدلة ذلك الواضحة أو أوصل من شئت إيصاله في سابق العلم القديم الأزلى، وحكمة طلبه سبحانه منا سؤاله الهداية إظهار الافتقار والإذعان والإعلام أبأنه لو هداه قبل أن يسأله لريما قال أو تبيته على علم عندى فيضل بذلك فإذا سأل ربه فقد اعترف على نفسه بالعبودية ولمولاه بالربوبية . وهدذا مقام شريف وشهود ضيق اه .

ويتفرع على مسئلة خلق الأفعال مسائل كثيرة :

[ منها ] خلق السعادة السعيد في الأزل والشقاوة للشقى كذلك ولذلك دلائل عقلية ونقلية من الكتاب والسنة فلا ُنطيل بنقلها .

[ومنها] خبر الصحيحين أنه عَلَيْقِ قال «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وفيه أنهم قالوا يارسول الله إذا نترك العمل فقال عَلِيْقِ «اعملوا فكل ميسر لما خلق له».

[ ومنها ] خلق الطاعة في العبد بتوفيقه تعالى وتقريبه وإعانته له وخلق المعصية فيه مخدلانه له وإبعاده ويسمى الأول فضلا ورحمة والثانى عدلا ونقمة وقد وعد الله تعالى المطيع بالثواب وأوعد العاصى بالعقاب فإن يُرثب فبمحض المعدم الوجوب عليه وإن يعذب فبمحض العدل ، وفي شرح جوهرة التوحيد : قال ابن الصلاح من محقق المتأخرين إن الكريم إذا أخبرنا بالوعيد فاللاثق بكرمه أن يبنى إيعاده به على المشيئة وإن لم يصرح بها مخلاف الوعد فإن اللائق بحكرمه أن يبنى إخباره به على الجزم وعدم التعليق فلا يلزم فإن اللائق بحكرمه أن يبنى إخباره به على الجزم وعدم التعليق فلا يلزم فإن اللائق بحكرمه أن يبنى إخباره به على الجزم وعدم التعليق فلا يلزم فإن اللائق بحكرمه أن يبنى إخباره به على الجزم وعدم التعليق فلا يلزم فإن اللائق بحكرمه أن يبنى إخباره به على الجزم وعدم التعليق فلا يلزم ألى اللائق بحد ولا التبديل فإذا قال المكريم لأعذب ولا التبديل فإذا قال المراح القيد مستقرع من عادة العرب في إيعاداتها أعف عنه أو إن لم أسامحه وهذا القيد مستقرع من عادة العرب في إيعاداتها كاقال الشاعر :

وإنى اذا أوعدته أو وعدته كخليف إيعادى ومنجز موعدى وقد أخبر النبي بالله عن ذلك كا أخرجه البهق عن أنس رضى الله عنه أنه قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده على عمل عقابا فهو بالخيار إن شاء عذبه وإن شاء غفرله اه.

 والشر ليس إليك » بان معنى الآية ما أصابك أيها الإنسان من نعمة دنيوية أوأخروية وأجلتُها الإيمان فمن الله أتتك تفضلا منهوما أصابك من بلية وأمر تكرهه فمن الله أتتك بسبب نفسك حيث ارتكبت ما يستوجها من الدنوب فهى عقوية لك كا قال تعالى [وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم] والحكل من عند الله كا قال تعالى [قل كل من عند الله] أى الخصب والجدب والحدب والخدب والخدب النسرة والهزيمة كلها من عند الله ، وأما الحديث فمعناه كا قال النووى أن الشر لاينسب اليه قولا من العباد تأدياً مع ربهم فلا يقال باخالق الشركا لا يقال ياخالق السكل والخنزير وإن كان خالقهما .

# المعجزات والكرامات من فعله تعالى

واعلم أن معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء من فعل الله تعالى وبإذن الله يجريها على أيديهم لنفع العباد من تقوية مربد في إيمانه ويقينه وهي شاهدة بكال اتباع الولى لنبيه ، قال ابن علان في التوقيف الكرامة اسم للإكرام وهو إيصال الثيء الكريم أي النفيس إلى المكرّم ، والكرامة أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة فما لايكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح استدراج وما قرن بدعوى النبوة معجزة اه فاقتران الكرامة بالاستفامة شرط فهي للولى كالمعجزة للنبي ، والأولياء هم العارفون بالله تعالى حسما ما يمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون للنعاصي المعرفون عن الانهماك في اللذات والشهوات فينئذ الكرامات حائزة لهم اه .

وإذ علمتأن ما يجرى على أيدى الأولياء من الكرامات ليس لهم فعل فيه ولا تصرف ولا قدرة لهم عليه وإنما هو فعل الله تعالى وبإذنه وبقضائه وقدر د

كسائر الأمور التي يخلقها الله . فاعلم أنهم موقنون بأن جميع أحوالهم وإراداتهم وتوجهاتهم فائضة من بحرالتقدير الإلهى ومن عين الكرموالجود والفضل الرباني مسترشدين في ذلك بإشارة قوله تعالى لنبيه بيالية ( وما رميت إذ رميت ولكن الله قتلهم ) و نحو ذلك من الإيات الدالة على هذا المعنى . وما هم في الحوارق التي يجريها الله على أيديهم إلا مظاهر قدرته ودلائل عزته . كيف ومن تأمل كتاب الله وسنة رسوله رأى شديد غيرة الله على من نسب لغيره ضرا أو نقعا أو حياة أو موتا أو غير ذلك من الأمور الساوية وغيرها مم الم يجعل تدبيرها إلى الخلق .

وبالجملة أولياء الله مظاهر علمه وقدرته وإرادته فيما يصدر عنهم ظاهراً مع أنهم معزولون عن ذلك عبودة وعبودية فمن يعتقد فيهم التأثير كمن يعتقد التأثير للا رواح والحوا كب والنفوس والعقول المعبر عنها بالملائكة. ولا شك أنه غير مؤمن وجاهل بأن هذه الكائنات معزولة في نفس الأمر عن ذلك وإنما هي جداول الإرادة والقوة والتصرف الإلهامي فقط. وفي الحديث في أثر سماء: أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن في وكافر بالكواك وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر في مؤمن بالكواك.

## اعتقادات العامة في الأولياء

وقد فشت في العامة اعتقادات فاسدة في أولياء الله فإن مرضوا قالوا هذا صدر من فلان ولما اعتقدوا ضرهم و نفعهم حلفوا بهم من دون الله واستسقوا بهم من

دون الله فإن أجرى الله سبحانه الوادى قالوا شيء لله يافلان وإن قبض عنهم المطر قالوا حمقة فلان ، والله سبحانه القابض الباسط المحيي المميت وكل شيء يبده من ملك وملكوت . ولوذهبنا نتكام عافى الكتاب والسنة من التحذير من ذلك لعرف الناس أنهم قد هلكوا وأكثر هؤلاء بل كلهم أتباع الدجال نعوذ بالله من الضلال .

ويقع من هؤلاء في زيارة قبور الأولياء وغيرهم كثير من هذه الجهالات والما ثم المنكرة هذا ماقاله العلامة الشيخ عبد الخالق الزجاجي الزبيدي ونقله عنه الشيخ أحمد الحفظي في شرح قصيدته ولا شك أن أهل الجرأة من هؤلاء الذين لايبالون جزيمة الكفر محرجون بذلك عن الإسلام وأما أكثر العامة الذين لم يبلغوا هدذه الدرجة فهم آثمون ولكنهم لا محرجون بذلك عن الإسلام .

قال الملامة عبد الله بن خليل الزبيدى في كتابه محدير المهندين عن تكفير الموحدين: واعتقاد العوام بأن الرزق والخير والشر من الله والنفع والضر بيد الله ومن ادعى أن اعتقادهم خلاف ذلك فعليه البيان لأن إيمانهم متيقن واليقين لايزول بالظن فضلا عن الشك والوهم فلا مجوز إساءة الظن عسلم ويكفى في حملهم على السلامة كونهم موحدين فإن الإيمان نور يقذفه الله في قلب من يريد أن يهديه اه.

وفى جواب للسيد عبد الرحمن مفتى اليمن ولا يصح الحكم على جميع المعوام أتهم يعتقدون أن لغير الله دخلا فى نفع أو ضر وإنما إذا علم من أحد معيمن ذلك أرشده العالم بذلك إلى الصواب وذلك لأن الأصل حملهم على المسلامة لأن إيمانهم متيقن اه.

وأما ما ذكره من أفعالهم القبيحة فالواجب على من قدر على النهى أن ينهاهم عنهاو يحتمد فى دفعها وإزالتها ، والزائر والمزور ينتفعان بالزيارة وفى الجمع أولى إذا كانت الزيارة غير مصحوبة بشىء من المنكرات والله أعلم.

# زيارة الاولياء وأشرها في النفوس

اعلم أن فى زيارة الأحياء من الأولياء والصالحين فوائد جليلة منها طلب بركة دعائهم و بركة النظر اليهم، والنظر فى وجوه العلماء والصلحاء عبادة . وتحقيق الرغبة فى الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وآدابهم . والاستفادة بعلومهم وإشاراتهم . كيف وهم إخوان فى الله وفضل زيارة الإخوان فى الله مشهور لاينكر .

وقد ذكر بعد ذلك أنه مجوز شدالرحال لهذا الغرض ولا يمنع منه حديث « لاتشد الرحال إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » لأن ذلك في المساجد لإفادة أنها متاثلة بعد هذه المساچد الثلاثة فلا تشد الرحال واعا تشد الرحال لما له خصوصية منها وهو هيذه الثلاثة لا غير .

وفى قواعد الصوفية للشيخ أحمد زروق: وكان شيخنا يقول اذا كانت الرحمة تبزل عند ذكرهم فما ظنك بمواطن اجتماعهم على ربهم ويوم قدومهم

عليه بالخروج من الدنيا . فزيارتهم تهنئة لهم وتعرض لما يتجدد من نفحات الرحمة عليهم فهى إذاً مستحبة أذا سلمت من محرم ومكروه كاجتاع النساء وتلك المنكر ات التي محدث هناك . وبمراعاة آداب الزيارة من ترك التمسيح بالقبور وعدم الصلاة عند القبر للتبرك وان كان عليه مسجد للهى عن ذلك وتشديده فيه ، ومراعاة حرمة الولى ميتاً كا تراعى في حياته اه بتصرف .

وخرج بقوله للتبرك بالصلاة ماكان لغير التبرك بل لأداء تحيــة المسجد أو فريضةأو نافلة .

وعن الفخر الرازى في المطالب في بيات كيفية الانتفاع تريارة القبور والموتى: أن الإنسان اذا ذهب الى قبر إنسان قوى النفس كامل الجوهر ووقف هناك ساعة وحصل تأثر في نفسه من تلك التربة . تعلق بها ولا يحفي أن لنفس ذلك الميت تعلقاً بها أيضاً فينئذ بحصل لنفس الزائر الحي ولنفس الميت المزور ملاقاة بسبب اجتماعهما على تلك التربة فصار هاتان النفسان شبهتين عرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى فكل ماحصل في نفس الزائر الحي من المعارف البرهانية والعلوم الكسية والأخلاق الفاضلة من الحضوع لله تعالى والرضا بقضائه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الحي ، ومهدنه الطريقة تصير تلك الزيارة سبباً لور إلى روح هذا الزائر الحي ، ومهدنه الطريقة تصير تلك الزيارة سبباً خصول المنفعة الدكبرى والمهجة العظمي لروح هذا الزائر ولروح المزور، فهذا هو السبب والأصل في مشروعية الزيارة ولا يبعد أن محصل منها أسرار فهذا هو السبب والأصل في مشروعية الزيارة ولا يبعد أن محصل منها أسرار

و نقل الحفظي عن الدهاوي في شرح المشكاة ماخلاصته أن النقل في فضل

زيارة قبور الأولياء والصالحين كثير عن الصوفية ولم يعرف في السنة ما ينافيه كيف وقد ثبت في الشريعة أن الروح باقية بعد الموت ولهما شعور بالزائرين، وأرواح الكمل قريبة من جناب الحق تعالى كاكانت في الدنيا أو أتم اه.

## التوسل بالأنبياء والأولياء

(سئل) العلامة عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكل عن التوسل بالأنبياء والأولياء والعاماء والصالحين هل هو مستحب؟ وهل هناك فرق بين كونهم أحياء أو أمواتاً ؟ وهل يجوز إسناد الفعل الهم من غير اعتقاد تأثيرهم نفعاً وضرا و نحو ذلك ؟ (فأجاب) بالجواز في جواب جامع شاف مستدلا بما جاء في الحديث القدسي «مازال عبدي يتقرب إلى بالنوافل إلى آخره شمقال بعده ولأن الله تعالى اجتباهم وارتضاهم واصطفاهم واختصهم بكلات ومعارف ومزايا لم يجعلها لغيرهم فمن قال اللهم إنى أنوسل اليك برسلك وأنبيائك وأوليائك و نحو ذلك فإنما يربد باجتبائك وارتضائك واصطفائك واختصاصك إياهم بالرسالة والنبوة والولاية و نحو ذلك وهذه صفات أفمال واختصاصك إياهم بالرسالة والنبوة والولاية و نحو ذلك وهذه صفات أفمال واختصاصك إياهم في الحقيقة توسل بهده الصفات والتوسل بها ليس توسلا بغير الله تعالى من محلوقاته وحيننذ فلا فرق بين النبي عالي وغيره من النبي عالي أنبياء ولا بين كونهم أحياء أو أمواتا على أن الشهداء أحياء بالنص فالأنبياء أولى اه ملخصاً .

قال ابن علان فى حاشية الأذكار عند الكلام على حديث « اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك من محض فضلك بوعدك الذى لا يخلف. وفيه جواز التوسل مجق أرباب الخير على سبيل المعمومين السائلين ومثلهم بالأولى الأنبياء والمرسلون. أما السؤال بحق معين.

فمنعه ابن عبد السلام إلا محقه مُلِيَّتُ لمزيد كرامته دون غيره . وأجازه آخرون حتى بالأولماء والعارفين .

### عقيدة آل باهاوى سنية سنية

وقد طال الكلام في هذا الذكر لأن بعضه مما يازم بيانه لما في مسئلة خلق الأفعال من الإشكال وكثرة الفروع وما ذكرناه هو العقيدة السنيَّة الأشعرية التي هي عقيدة صاحب الراتب وعقيدة سلفه من أهل البيت النبوي رضي الله عنهم وهي كما قال العقيدة التي علمها الصحابة وخيار التابعين وهي محمد الله عقيدتنا وعقيدة إخواننا السادة الحسينيين آل باعلوى وكان جدهم الإمام احمد ابن عيسى بن محمد بن على بن الإمام جعفر الصادق لما رأى ظهور البدع وكثرة الأهواء بالعراق هاجر منها إلى حضرموت فبارك الله في عقبه حتى اشتهر منهم الجم الغفير بالعلم والعبادة والولاية والمعرفة ولم يعرض لهم ما عرض لجماعات من أهل البيت النبوي من انتحال البدعـببركات هذا الإمام وفراره بدينهمن مواضع الفين ا هـ وحفظهم الله وحفظ بهم مما ذهب إليـه أصحاب الاعترال والجبر ومما نسبه بعضهم إلى أعمة الصحابة رضي الله عنهم من الهكنات فقد قال الإمام القطب أبو بكر بن عبد الله العيدروس باعلوى كما نقله عنه تاميذه الإمام بحرق «في مواهب القدوس في مناقب العيدروس» ما معناه والله لو بعث الله لي والدى عبد الله بن أبي بكر وقال محلاف ما عليه أهل السنة من ترتيب فضيلة الخلفاء الأربعة ما تبعته عليه ا ه .

# الذكر الثالث عشر

( آمنًا بالله واليوم الآخِر . تبنا إلى الله باطناً وظاهراً « ثلاثا» )

ثم إن صاحب الراتب نفع الله به له قرر الجملة الأولى التي ابتدأها بالبسملة المشيرة إلى قيام الموجودات وذراتها كلها به تعالى ثم بالحمد لة المشيرة إلى أن له الكال المطلق ولا نقص فما دبره وقدره ومن جملته أن الحير والشركائن بقضائه وقدره \_أتى عا هو أعم في هذا الذكر وهو .

« آمنا بالله واليوم الآخر أُتبَّنا إلى الله باطناً وظاهراً »

فالإيمان به الله التصديق بالقلب قال تعالى (وما أنت بمؤمن لنا) أى مصدق لنا والإيمان بالله التصديق بجميع عقائد الإيمان بما بجمع الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالى وحق رسله تفصيلا فما يجب علمه تفصيلا وإجمالا فيما يكفي فيه العلم الإجمالي فإن صفاته وأسماءه تعالى لا يحاط بها ولا تتناهى كما يشير إلى فيه العلم الإجمالي فإن صفاته وأسماؤه وصفاته كذاته العلمية لا يدرك كنهها . وإذا تعذرت الإحاطة بمعلوماته بنص قوله (ولا يحيطون بني من علمه) فكيف عماط بذاته وصفاته ، فقوله (آمنا بالله) أراد به المتذكر والتذكير والإتصاف يماني الإيمان وخصائصه لا مجرد الإخبار فالجمالة خبرية لفظاً إنشائية معنى عماني الإيمان وخصائصه لا مجرد الإخبار فالجمالة خبرية لفظاً إنشائية معنى واليوم الآخر وهومن بعد الموت إلى آخر ما يقع يوم القيامة من دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيدخل فيه الإيمان والصراط يحياة الرزح وما فيه من النعيم والعذاب وبالبعث والحساب والميزان والصراط والحوض والجنة والنار .

وللاعان مراتب ودرجات وأعلاها إيمان الأنبياء والملائكة ويليهم كل الصديقين من الصحابة وغيرهم ، ولكل درجات مما عملوا ، قد علم كل أناس مشربهم .

ولماكان الإيمانُ بالله والميوم الآخر يستازم دوام تعظيمه تعالى وشهود حلاله وعلو كاله وتعظيم ماعظمه اللهمن ملائكته وأنبيائه وكتبه وتلقيق مراداته تعالى بالصبر والرضا وذلك من الصعوبة عكان والوفاء به بعيد الإمكان كان التقصير لزاماً للانسان فاقتضى اللحوء إلى الله تعالى بالتوبة ولذا عقبه بقوله (تبنا إلى الله باطنا وظاهراً).

وكأنه لح إلى أمر الحاتمة إذ حقيقة السعادة والشقاوة مبنية على سابق العلم بها فهى أولى بالخوف منها والمراعاة لها ولهذا عظم خوف الأكابر ثما هو مذكور عنهم في مظانه .

ولما ذكر رضى الله عنه في نصائحه معنى التقوى في قوله تعالى (واتقوا الله حق تقاته )قال ولن يستطيع العبدالعامل لله ولو كان له الف الف الف الله نفسه وألف الف عمره أن يتقى الله حق تقاته ولو أبفق جميع ذلك في طاعة الله تعالى ومحاله و وذلك لعظم حق الله تعالى على عباده ولجلال عظمة الله وعلو كبريائه وارتفاع مجده، وقد قال أفضل القائمين محق الله تعالى وأعوذ برضاك حمد على الله اعترافا بالعجز عن القيام بإحصاء الثناء على الله تعالى «أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »، وقد بلغنا أن لله سبحانه ملائدكه لم يزالوا منذ أنت كما أثنيت على نفسك »، وقد بلغنا أن لله سبحانه ملائدكه لم يزالوا منذ أنت كما أثنيت على قولون سبحانك والله الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا

عبدناك حق عبادتك . اه فينئذ يلزم كل مؤمن بالله ورسوله على التوبة و تحقيق معناها والقيام بنبروطها في كل وقت وحال لأن لله تعالى على العبد في كل نفس من أنفاسه نعمة عليه لا يقدر قدرها ولا يقوم بشكرها ومن أعظمها نعمة الإسلام والإيمان فهي أعظم نعمة وأجل نحلة كا قال رضى الله عنه محن في رو و وراحة وحبور واستراحة ، نعمة الإسلام أكبر نعمة حلت بساحة ، وقال الآخر سبحان من لو عنينا بالسجود له على العيون أو الحشمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا عشراً من العشر ، وقال القطب الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي رضى الله عنه وشاكرها محتاج الشكرة الشكرة الشكرة الشكرة الشكرة وهكذا ...

والحاصل أن التوبة تسمى باب الأبواب لأنه لا يوصل إلى حقيقة مقامات اليقين إلا من بابها وهي سبب وواسطة في تخلص النفس من رعوناتها وفي ارتفاع حجابها ، وحقيقتها هي الرجوع من حال النقص والفتور إلى طلب الكال بالعمل الخالص المبرور ، ومن طريق اليعد إلى طريق القرب، ومن حال الموت بالغفلة والجهل والإعراض والإدبار إلى حال الحياة الطيبة واليقظة للعمل الصالح بالعلم على الدوام والاستمرار ، وإنما يبعث عليها العلم والإيمان واليقين واليقين ولذا قربها صاحب الراتب في هذا الأمر بالإيمان إشماراً بأن الإيمان باعث عليها ولا يصح عمل وكذا اليقين الذي هو أعلى ، و من لازم الثلاثة العلم فإنه لا يتم ولا يصح عمل ولا مقام إلا به ، قال الإمام احمد بن زين الحبشي باعلوى في شرح العينية : ولا مقام إلا به ، قال الإمام احمد بن زين الحبشي باعلوى في شرح العينية : التوبة أول خطوة للسالكين طريق الله وسبيل معرفته تعالى في ذاته وصفاته المدلى وأسمائه الحسني ونعوته العظمي، وإليه أشار الناظم بالحلي الأمنع فالتوبة أول أسباب محة الله ومعرفة حماله وحلاله ولا يسلك طريقه وسبيل رضاه إلا

أهل محمنه فإنه بحب التوابين وما كل حوض مورود ولهذا قال الناظم . عالحمي الأمنع بانتهـي .

وأما دلائل الترغيب في التوبة والحث على الاعتناء بها من كل مؤمن من الآيات والأخبار والآثار . فيحر لايدرك غوره ولا يحاط به وقد أشبع القول فيها الإمام الغزالي في كتاب التوبة من الإحياء، وهنا نورد بعضاً منه تبركا قال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جميعا أبها المؤمنون لعلم تفلحون) — فإلا أبها الذين آمنوا نوبوا إلى الله توبة نصوحاً ) أي خالصة صادقة غير مشوبة عا يكدرها من المخالفات ولا بما يشوشها من الانهماك في الشهات والشهوات عا يكدرها من الخالفات ولا بما يشوشها من الانهماك في الشهات والشهوات الله والإقبال على طاعته (ويحب التوابين) أي كثيري التوبة التي هي الرجوع إلى الله والإقبال على طاعته (ويحب الشطهرين) أي عن رذائل الأخلاق، وقيل إلما شقى إبليس محمس خصال لأنه لم يقر يذنبه ولم يندم عليه ولم يلم نفسه ولم يبادر إلى التوبة ولم يقنط من رحمة الله تعالى ،أما آدم عليه السلام فأسه و حمس وأقر بذنبه و ندم عليه ولام نفسه وبادر إلى التوبة ولم يقنط من رحمة الله اه وأقاو يلهم في التوبة ولام نفسه وبادر إلى التوبة ولم يقنط من رحمة الله اه وأقاو يلهم في التوبة لاتنحصر ونفعها في الدنيا والآخرة ثابت بالكتاب والسنة وقد مر أن أقسام التوجه إلى الله تعالى ثلاثة أولها التوبة وأوسطها الإنابة وآخرها الأوبة .

وأها قول صاحب الراتب باظنا وظاهراً في مناه توبة يظهر أثرها فيهما . فني الباظن بأن يعتقد أنه ناقص المعرفة قاصر في العلم والعمل وفي كل مايزكو بها كالإخلاص والإجلال لله تعالى وذلك تنفي الرياء والعجب وغير ذلك فقد قال تعالى (يعلم ما تسرون و ما تعلنون) وفي الحديث «من أسرسر برة ألبسه الله رداءها» وفي حديث الحرود ولو أن عبداً اتقى الله في جوف بيت إلى سبعين بيتاً على كل بيت باب من

حديد إلا ألبسه الله رداء عمله » وقال ما أضمر عبد خوفا لله تعالى فى قلبه إلا ظهر ذلك على صفحات لسانه، وكان على زين العابدين رضى الله عنه يقول: إذا نصح العبد لله فى سره أطلعه الله تعالى على مساوى عمله فيتشاغل بذنو به عن معايب الناس ، وكان ميمون بن مهران رضى الله عنه يقول: إن علانية بغير سريرة صالحة ككنيف مزخرف من خارجه ، وكان يحيى بن معاذ يقول القلوب كالقدور ومغارفها ألسنتها ، ومن دعائه عليه اللهم اجعل سريرتى خيراً من علانيق

وأمافى الظاهر فبأن يظهر عليه آثار التوبة من الجضوع والإخبات والحشوع والوقار والسكينة وغير ذلك من الاخلاق التي هي من شأن التائمين الراجعين القانتين كا من عن شرح العينية أن التوبة النصوح الحالصة الصادقة تقتضي أكثر مقامات اليقين الناشئة عن حسن المجاهدة وعلو الهمة في الإقبال على الطاعة والإعراض عما سوى الله وذلك علامة التوبة النصوح نسأل الله تمالي أن يتوب علينا توبة نصوحا

( تنبيه )درج قراء الراتب على الوقف على كلة «ظاهرا» بالسكون لناسبة السجع وهو شائع في مثله في لغة ربيعة:

# الذكر الرابع عشر

(یا رہنا واعف ُ عنا وامح ُ الذی کان منا ﴿ ثَلاثًا ﴾ )

ولما أتى بهذه الصيغة المارة التى المقصود منها انشاء التوبة بلفظ الإخبار أكدَّ ذلك بهذا الله كر ففيه أيضاً طلب التوبه لأن العفو منه تعالى التجاوز عنى السيئات ومحوها وهو أبلسخ من الغفران لأن الغفر ينبيُ عن الستر

مع بقاء النبيء والعفو ينبيء عن المحو والإزاله للشيء ولذا عقب طلب العفوم بطلب المحو الذي هو من لازمه ، قال الامام أبو القاسم القشيري قدس سره في شرح اسماء الله الحسني: من عرف أنه تعالى عفه و شطلب عفوه ومن طلب عفوه ومن طلب عفوه تجاوز هو عن خلقه فان الله تعالى بذلك أدبهم وإليه ندبهم فقال عز من قائل (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكي) وان الكريم إذا عفا خفظ قلب المسئي عن الإستيحاش بنذ كبره سوء فعله بل يزيل عنه تلك الحجلة بما يسبل عليه من ثوب العفو ويفيض عليه من نوب الصفح ، وعفو الله تعالى عن العاد ليس مما يستقضي بالعبارات كنه معانيه، واعلم أن انبياء الله المصومين وأولياءه المحفوظين لا يزالون يطلبون العفو عن الذبوب والمحو لها الشهودهم وأعمالهم كما مرسى المحرو المحل على قوله على النقص في أحوالهم والتقصير في علومهم وأعمالهم كما مرسى الكرم على قوله على النقص في أحوالهم والتقصير في علومهم وأعمالهم كما مرسى المحرو المحرو المحرب الراتب النقط الله به من حيث رؤية النقص في العلم والعمل مع ما أعطى من مقام الصديقية التي لا درجة فوقها إلا درجة فوقها الملكوتية في قوله .

ورأيت سراً لم يُجز إفشاء ورأيت سراً لم يُجز إفشاء و أهل الهدى والنور والتثبيت إناً النعلم ولا المحظ به في الموق منا الا يزال منازعا والأمر بالتقدير والتوقيت

وقد قيل الوارث في ذلك حرىم الموروث وذلك في جميع مقامات اليقين ودرجات الايمان والإحسان، وما ينقل من ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعمن بعدهم من التابعين من شهود النقص مع المبالغة في تأدية الأعمال بالحال مشهور عنهم لأنهم كانوا متسر بلين بغاية الخوف والهيبة الجلال الله تعالى فقد قيل إن الصديق رضى الله عنه كان إذا تنفس يشممنه رائحة الكبد

المشوى ، ويذكر عن عمر رضى الله عنه أنه قال ياليتنى كنت كيشاً سمنه أهله وذبحوه ، وينقل عن زين العابدين رضى الله عنه أنه كان إذا قدم إليه ليتوضأ يصفر لونه وإذا قام إلى الصلاة يرتعد كالسعفة إذا حركها الريح فقيل له فى ذلك فقال أتدرون بين يدى من أقوم ولا عج قيل له لم لم تلب إ، قال أخاف أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك، وفى الحديث «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولحرحتم إلى الشُّعدات تجارون إلى الله » ولما سألت عائشة رضى الله عنها رسول الله عن قوله تعالى (والذين يؤتون ما آتواو قلو بهم وحلة )أهم الذين يشربون الحمل ويسرقون ؟ قال لا ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون و خافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون فى الحيرات .

فينك طلب العفو و محو الدنوب من المهم الذي يتوجه طلبه على كل أحد وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء في ليلة القدر بقوله «اللهم انك عفو حب العفو فأعف عنى » وقال مراسلة (سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافيه» ولعمه العباس رضى الله عنه سل الله العفو والعافية في الدنا والآخرة.

#### تذبيه

الواو فى «واعف» ثابتة عند جميع من محفظ الراتب وقد روى إثباتها محضور صاحبه رضى الله عنه كما أفاد ذلك العارف بالله عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه بإعلوى .

# الذكر الخامس عشر

( ياذًا الجلال والإكرام أمِنْـنا على دين الإسلام « سبعاً » )

ولما كانت موارد هــذا الراتب فائضة من لجة بحر التوحيد ومعارفه التي يستهتر بها أرباب التحريد ويستأنس عشربها أصحاب التفريد ويستغرق عطلمها كل مر سعيد وكان الأكابر الأجلة شأنهم الاهتمام بأمر الخاتمة - حسن هنا أن يسأل الله تعالى حفظ الإيمان والموت على دين الإسلام فقال « ياذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام » دُعَا الله تعالى بالإسمين الجليلين (دى الجلال) أي مَن شأ نه القهر و العدل (ودى الإكرام) أى الذى من مجلياته الفضل والنعم ليجمع الذاكر بين الخوف والرجاء ويتم الخضوع والافتقار عندالتضرع . وذو الجلال لايستعمل في غيره مجلاف الجليل فهو العظم القدر والجلال من الصفات التي تتعلق بالغير ، وأما دين الإسلام فهو الدين الحنيفي الذي لا يقبل الله غيره فمن أتى به رسَّه فاز الفوز العظم ومن أتاه بغيره فمأواه جهم ومصلاه الجحم . وسمى دينا لأن الله تعالى مدان أى يعامل به ، ويسمى أيضاً شريعة . مأخوذة من مشرعة الماء وهي محلّ ذهابه لأنه يذهب العامل على طريقها المستقم فيوصله إلى الجنة ، وتسمى الشريعة أيضا بالملة لأنها تملى وتنلى قال تعالى ( ملة أبيكم إبراهم هو سماكم المسلمين ) وسيأتى قريبا من كلام صاحب الراتب فهابرشدطالب السلامة وحفظ الإيمان والراغب فها يقويه ويشد مبانيه ويوطد أَرْكِانِ مَعَانيهِ جَمَلَةٌ صَالَحَةٌ ، وقد قدمنا أن من شأن العارفين الخوف مما يترض للإنسان مما محبط أعماله ويسلب إيمانه والعياذ بالله تعالى فقد روى

أنه ﷺ كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكرواله رجلاوأكثروا الثناء عليه فينها هم كذلك إذ طلع علمهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء قد علق نمله بيده وبين عينيه أثر السحود فقالوا بارسول الله هذا الرجل هو الذي وصفناه فقال رسول الله على الله على وجهه مُسفعة من الشيطان فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم فقال النبي عليات نشدتك الله هل حدثت نفسك حين أشرفت أنهم ليس فهم خير منك قال اللهم نعم . فقال رسول الله عَلَيْكِ فِي دَعَائِهِ اللَّهِمِ إِنَّى أَسْتَعْفُرُكُ لَمَّا عَلَمْتُ وَلَمَّا لَمْ أَعْلَمْ فَقَيْلُ لَهُ: أَتَخَافَ يارسول الله فقال وما يؤمنني والقاوب بين اصبعين من أصابح الرحمن يقلمها كيف شاء وقد قال تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا مجتسبون ) قيل عملوا أعمالًا ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة السيئات. وقال السَّمريُّ السُّــَقطِــي لو أن إنسانا دخل بستانا فيه جميع الأشحار وعلما جميع الأطيار فاطبه كل طير منها بلغة فقال السلام عليك ياني الله فسكنت نفسه إلى ذلك. كان أسيراً في مديم الفلهذا كان العارفون يخافون من نقص الأعمال و مُحافون سوء الخاعة فكان الصحابة رضي الله عهم مُحافون النفاق قال ابن أى مليكة أدركت مائة وثلاثين أو مائة وخمسين من أصحاب رسول الله رَالِيُّهِ كُلُّهُم خَافُونَ النَّفَاقُ ، ثم إذا عامت أن الجلال هو القهر ، والإكرامَ هو الشرف فهو تمالي الذي لاشرف ولا كال إلا وهو له ولا كرامة ولا تبكرمة إلا وحقيقُتُها له ومنه فهو المستحق للتواضعوالتذال لجنابه ولا يُشكر ُ غيرُه، قال ابن علان في شرح الرياض: الجلال هو النعوت القهرية كالانتقام والقهر والجبر من المنتقم القهار العزيز الجبار والإكرام هو النعوت الجمــالية كالكريم الستار الرؤف الرحم انهيى؛ وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه ألِنُطوا بياذا الجلال والإكرام وألِنُظوا بفتح الهمزة

وكسر اللام وتشديد الظاء معناه الزموا هذا الذكر وأكثروا منه ، هكذا ضبطه الإمام النووي رضى الله عنه ، وقد قال كثير من العلماء إنه اسم الله الأعظم واستدلوا بما روى أنه عرب الله المعلم واستدلوا بما روى أنه عرب الله المعلم المعوى في تفسير قوله تعالى (قال الذي عنده قال قد استجيب لك ، وقال الإمام البعوى في تفسير قوله تعالى (قال الذي عنده علم من الكثاب ) وهو آصف بن برخيا عن مقاتل ومجاهد أنه قال ياذا الجلال والإكرام اه . ولهذا توسل به صاحب الراتب في أن ينيله الغرص الأقصى الذي هو سبب السعادات الأبدية والكرامات الإله به قال أمتنا على الأقصى الذي هو سبب السعادات الأبدية والكرامات الإله به قال أمتنا على دين الجهرام أي دين الحق الذي ارتضاء لحاصة عباده ، وزاد في تكريرها سبعا اهتماماً بشأن الحتم على الإسلام ولكون السبع في الآحاد من أعداد الكثرة كالسبعين في الأعشار ، وقد ورد النص على السبع في كثير من الأذكار ولاختصاص كثير من الموجودات بعددها كالسموات السبع والأرضين السبع وغير ذلك اه

#### تنبير الم

روى عن صاحب الراتب لفظ «أمتنا» بإثبات الهمزة فعل أمر من أمات وحرَّفه بعض القراء فقالوا متنا بكسر الميم بدل أمتنا وعلله بعضهم بأنه لتخفيف الثقل مع ادراج كلات هذا الراتب ومراعاة تعادل الوزن بين السجعات لاسما مع قراءته بالجمع .

ثم اعلم أن صاحب الراتب رضى الله عنه لكونه من الأعة العارفين مجلال الله وعظمته وكبريائه وأنه تعالى الفعال لما يريد وبيده الخير والشر والسعادة والشقاوة وأن القدر سراة من أسرار الله تعالى ضربت دونه أستار اختص

الله بها وحجها عن عقول خلقه حتى الأنبياء والملائكة والأولياء ولا ينكشف ذلك إلا بعدالموت على الاسلام - قد اهتم بسؤال الموت على الاسلام إذالمارفون أكتر الناس خوفا من سوء الحاتمة من غيرهم. وأكثرهم سؤالا لحسنها كما بين ذلك في نصائحه فقال : اعلم أنه كلما كان الإيمان أقوى والعمل أصلح كان . الخوف أكثر، وكما كان الإيمان أضعف والعمل أسوأ كان الخوف أقل والأمن والاغترار أغلب فاعتبرذلك في نفسك وغيرك يجده بيناً ، وعلى الجملة فإن المؤمن الصادق هو الذي يعمل بالصالحات وتحلص فيها ويرجو القبول والثواب عليها من فضل الله تعالى و محانب السيئات ويبعد عنها و يحاف أن يبتلي بها و يخشي العقاب على ما عمله منها ويرجو المغفرة من الله تعالى بعد التوبة والإنابة إلى الله تعالى فمن كان من المؤمنين على غير هذه الأوصاف فهو من الخلطين وأمره في غاية الحطر فافهم هذه الجملة وطالب نفسك بها تنج وتفز إن شاء الله تعالى إلى آخر ما ذكره ،وقال قبل ذلك في مبحث ذكر الاسلام : وليس يقدر الانسان على أن عيت نفسه على الإسلام ولكن قد جعل الله له سبيلا إلى ذلك إذا أخذ به كان قد أتى بالذي هو عليه وامتثل ما أمرهُ به وهو أن يختار الموت على الإسلام ويحبه ويتمناه ويعزم عليه ويكره الموت على غيره من الأديان ولا يزال داعياً ومتضرعا وسائلا من الله أن يتوفاه مسلماً وبذلك وصف الله أندياءه والصالحين من عباده فقال محبراً عن يوسف عليه السلام (أنت وليِّ في الدنيـــا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ). وعلى الانسان الاحتهاد في حفظ إسلامه وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة الله تعالى فإن المضيح لأوامره تعالى متعرض للموت على غير الاسلام فإن " تركه لذلك دليل على استهانته بحق الدين وعلى الاستخفاف به فليحذر المسلم من ذلك غامة الحدر.

وعليه أيضاً أن مجانب المعاصى والآثام فإنها تضعف الاسلام وتوهنه وتزلزل قواعده وتعرضه للسلاب عند الموت كا وقع ذلك والعياذ بالله اكثير من الملابسين لها والمصرين عليها ،وفى قوله تعالى (ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤن) ما يدل على ذلك فتأمله وخذ نفسك بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه وإن وقعت فى شيء منها فتب إلى الله منه واحذر كل الحذر من الإصرار عليه ولا تزل سائلا من الله تعالى حسن الحاعة فقد بلغنا أن الشيطان لعنه الله يقول قصم ظهرى الذى يسأل الله حسن الحاعة.

وأكثر من الجمد والشكر على نعمة الإسلام فإنها أعظم النعم وأكبرها فإن الله تعالى لو أعطى الدنيا بحدافيرها عبداً ومنعه الإسلام لكان ذلك و بالأعليه ولو أعطاه الإسلام ومنعه الدنيا لم يضره ذلك لأن الأول يموت فيصير إلى الجنة ،وعليكأن لا تزال خائفاً وجلامن الى النار وهذا الثاني يموت فيصير إلى الجنة ،وعليكأن لا تزال خائفاً وجلامن سوء الحاعة فإن الله مقلب القلوب يهدى من يشاء ويضل من يشاء وقد كان السلف الصالح في غاية الحذر من خاتمة السوء مع صلاح أعمالهم وقلة ذنوبهم.

واعلم أنه كثيراً ما مختم خاتمة السوء المدين يتهاونون بالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة والدين يتتبعون عورات المسلمين والذين ينقصون المكيال والميزان والذين يحدعون المسلمين ويغشونهم ويلبّسون عليهم في أمور الدين والدنيا والذين يكذبون أولياء الله وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أحوال الأولياء ومقاماتهم من غير صدق وأشباه ذلك من الأمور الشنيعة، ومن أخوف ما يخاف منه على صاحبه سوء الخاتمة البدعة في الدين وكذلك المحار الشك في الله ورسوله واليوم الآخر فليحذر المسلم من ذلك غاية الجذر

ولا عاصم من أمر اللهإلا من رحم ،اللهم يا أرحم الراحمين نسألك بنور وجهك الكريم أن تتوفانا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين في عافية يا رب العالمين .

واعلم أن العلماء نصوا على أن كل ما ورد فيه من الأحبار دخول الجنسة أو النجاة من النار أو الوت على الإسلام أو الجواز على الصراط أو شفاعة النبي عَلَيْنَ أو مرافقته أو الورود على حوضه عليه عَلِينَ فَكُلُ ذَلِكُ مِن أسباب حسن الخاعة وكدا الشهادة الأخروية والإستظلال بظل العرش يوم القيامة وتفريج كربة من كرباته وكلما تضمن كرامة أخروية.

قال الإمام أحمد بن علوى باحسن با علوى نفع الله به وكذا ما ضاهى ذلك من المشرات محسن الحاتمــة ان وفق للعمل بموجه كا نص عليه النووى وغيره من الأئمة إذ الكرامة ثمة إما ينالها من مات على الإسلام دون غيره اه.

وذكر من أسباب ذلك هو وغيره الملازمة بعد كل صلاة لقراءة الفاتحة وآلم . إلى المفلحون ، وإلَّه على إله واحد . الآية ، وآية الكرسي ، وآمن الرسول إلى آخر السورة ، وشهد الله . إلى العزيز الحكيم . ويقول بعده وأنا أشهد عاشهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لى عند اللهوديعة ، وإن الدين عند الله الإسلام ، وقل اللهم مالك الملك إلى بعير حساب ، والإخلاص عشراً ، والمعوذتين مرة مرة ، وذكر العارف بالله تعالى السيد عبد الله ميرغني أن هذه الأذكار من الأسباب الحاعة لحصول حسن الحاعة ، ومنها أذكار الوضوء ومن ذلك صدقة ، السر فأنها تطنى عضب الرب وتدفع ميتة السوء . ومنه سبحان الله مل الميزان ومنه على العلم ومبلغ الرضى وزنة العرش صاحاً ومساء ثلاث مرات ، ومنه بيرة ومنه أو ليلة على عشرة رسول الله على الله على عشرة ، ومنه السيلام في يوم أو ليلة على عشرة رسول الله على الله على عشرة ، ومنه السيلام في يوم أو ليلة على عشرة

أو عشرين مسلماً مجموعين أو فرادى وإطعام اليتم وسؤال الجنة ثلاثاً والأذآن اثنتي عشرة سنة وإخراج الأذي من المسجد وإسباغ الوضوء في الليلة الباردة ـــ والإهلال بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى والاتيان بسيد الإستغفاد صباحاً ومساء وإنفاق زوجين في سبيل الله أي شيئين من كل شيء والتحميد والترجيع عند موت الوله وموت الطفل للإنسان وصلاة مأنة شخص أو أربعين ثلاثة صفوف على الميت والصبر عند الصدمة الأولى وصيام عانية أيام من شهر رجب وصلاة أربع ركمات في الجامع يوم الجمعة بالإخلاص في كل ركمة خمسين مرة ورمى سهم أو صنعته في سبيل الله تعالى وتعلم كلة أو كلتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً مما فرض الله تعالى فيتعلمهن " أو يعلمهن ، ومن ذلك إحسان الوضؤ ثم صلاة ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليها ويقول رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً \_ والجلوس في مصلاة بعد صلاة الفجر ذاكراً حتى تطلح الشمس وقراءة خواتم سؤرة البقرة من ليل أو نهار والموت من يومه أو ليلته وقراءة أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمرى إليك وألجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة إليك لاملحاً ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذيأرسلت ـــ وفي رواية إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل . اللهم ... إلى آخره ويجعلهن آخر ما يتكلم به وفي رواية أخرى بلا ذكر الوضوء ومنه اللهم أعط محمداً الدرجة والوسيلة اللهم اجعل في المصطفين صحبته روفي العالمين درجته وفي المقربين ذكره وعقب كل صلاة مكتوبة قراءة ــ قل هو الله أحد ، والإستغفار في رجب سبعين بالغداة وسبعين بالعشي بصيغة . اللهم أغفرلي وأرحمني وتب على . والأذان احتساباً سبع سنين وعند ختم القرآن. اللهم احتم لنا نحير وافتح لنا نحير . وفي السجود يا مقلب القـــلوب ثبت قلى على دينك. إلى غير ذلك ،والإمام السيوطى رحمه الله في ذلك مؤلف سماه أبواب السعاء في أسباب الشهادة -ختم الله لنا بذلك ولأحبابنا والمسلمين بلا محنة ولا فتنة تمين رب العالمين.

## اللاكم السادس عشر

( يا قوى أيا متين إكشف شرَّ الظالمين « ثلاثاً» )

ولما فرغ رضى الله عنه من الذكر السابق وهو الالظاظ (۱) بحلال الله وكرمه فى أن يحفظ عليه دين الإسلام ويميته عليه وكان مقصود ذلك العمل والتعليم – أرشد إلى دعائه تعالى باسمين عظيمين يتوسل مهما فى الجلب والدفع بأن يلمف شر الظالمين ، وذلك فها يتعلق بالجملة السابقة (۱) من أسباب التخذيل والتبيط من النفس والهوى والدنيا والشيطان الصادة عن الإستمرار فها أبيكسي وجهيء أسباب حسن الخاعة ، وما يتعلق أيضاً بالجملة الآتية (۱) من صلاح أمور المسلمين وصرف شر المؤذيين لأن تحصيل ما فى الجملتين لا يتم ألا بكف شر الظالمين لأنهم طريق إلى إيصال المكروه الديني والدنيوى والشيطان أشد حرصاً وأضر عداوة في إضلال المؤمن حتى ورد أنه بأتى المحتضر عاء زلال ويقول له قل لا إله غيرى حتى أسقيك ولذلك قال الشيخ بأتى المحتضر عاء زلال ويقول له قل لا إله غيرى حتى أسقيك ولذلك قال الشيخ طهرت أمارات تدل على احتياجه له كان بهش إذا فعل به ذلك لأن العطش يغلب حينكذ لشدة الفزع اه .

<sup>(</sup>١) أي التزام تذكره والإكثار منه .

<sup>(</sup>٢) وهي الذكر الحامس عشر . . . (٣) وهي الذكر السابع عشر الآتي .

وقد نقل الحطيب الشربيني في تفسيره عن الامام الرازي ما يدل على أن الاهتام بكل ما يتعلق بالدين مقدم على كل شيء فقد قال في آخر تفسيره في السكلام على المعودتين (اطيفة) وهي أن المستعاذ به في السورة الأولى مذكور بصفة واحدة وهي قل أعوذ برب الفلق والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات (۱) وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، وأما في هذه السورة أي قل أعوذ برب الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث وهي الرب والمالك والإله والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة والفرق بين الوصفين أن الثناء بحب أن يتقدر بقدر المطلوب فالمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين، وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وان قلت أعظم من مضار الدنيا وان عظمت اه.

<sup>(</sup>١) فيه أنه أربعة أنواع فتأمل .

وقوله إكثف بكسر الفاء مع حذف الياء أمن من الكفاية قال تعالى. ( وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ) قال المناوى وهي أي الكفاية إغناء المقاوم عن مقاومة عدوه بما لا محوجه إلى دفع له اه.

والظَّالمهو كل معتد على الغير بغير حق إذ الظَّم النَّصرف في ملك الغير بغير حق أو هو وضع الشيء في غير موضعه .

والظلم أنواع كشيرة ومن أقبحه ظلم النفس كما قال صاحب الراتب في القصيدة التي مطلعها .

وأعلى ولا يخفى على كل ذى علم بحدمة هذا الجسم والهيكل الرسمى ظلمت وظلمُ النفس من أقبح الظلم

نعم عالم الأرواح خير من الجسم أما لك قد أفنيت عمرك جاهدا ظلمت وما إلا لنفسك يا فق

فهن حاد عن طريق الهدى وسبيل الرشد واتبع هواه وأخلد إلى دنياه فقد ظلم نفسه ، وجوارح كل انسان رعاياه وهو مسؤول عنها كا في الخبر «كلكراع وكلكم مسؤول عن رعيته» وفي الخبر الآخر «كل الناس يغدو فيائع نفسه»أى إلى الله عن وجل «فمعتقها»أى من رق الحطايا والمخالفات «أومو بقها» أى مهلكها وسيأتى في الذكر الآتى بيان لذلك إن شاء الله تعالى

#### فائسلانة

كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه يميّم أصحابه لدفع الأعداء والنصر عليهم وكفاية شر الظالمين والمعتدين قول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللهم اجعل كيدهم في نجورهم واكفنا شرورهم وحسى الله وكفي سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملحاً

حسبنا الله و نعم الوكيل. يقال ذلك دبر كل صلاة، وقال إذا أردت السلامة من ظالم تدخل عليه فقل ( وقال موسى إلى عدت برى وربيم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب) وقد ورد التحصن من شر الأعداء والظالمين فينبغى تقديم الوارد على غيره فم اوردا نه مالية إذا خاف قوماقال «اللهم انا نعوذ بك من شرورهم و ندرا أبك في نحورهم» وكان إذا خاف عدوا قال «اللهم اكفناه عاشئت» وورد أيضا ان من خاف سلطانا أو ظالما يقول « الله أكبر الله أعر من خلقه جميعا الله أعن مما خاف وأجذر أعوذ بالله الذى لا إله إلا هو المسك الساء أن تقع على الأرض إلا باذنه من شر عبدك فلان وجوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي حارا من شره جل ثناؤك وعز حارك ولا إله غيرك وغيره .

# الذكر السابع عشر

« أَصَلَحَ اللهُ أَمُورِ المُسلمينِ صَرَفَ اللهِ شَرِ المؤذينِ ــ ثلاثاً »

وفي هذا الدعاء وراثة محمدية وخلافة عمرية لأن السعى في مصالح المسلمين ودفع المضارعنهم والدعاء لهم بذلك تخلسُق بالأسماء الجمالية وقد ُعر فت الشريعة والملة والدين بأن تعلقها وفائدتها وورودها لصلاح أمور المعاش والمعاد، وصلاح أمور المسلمين هو استقامتهم والاستقامة ُ لاتتم إلا بعدل الولاة واستقامتهم، ومن عداهم ممن له ولاية كالقضاة والحكام تبع لهم ، وصلاح العاماء أيضا له موقع عظم في صلاح الحكام والعامة ، وبعد هؤلاء يتعلق صلاح الحاصة بصلاح العامة بالنقوى المعامة بأن يكونوا ذوى أمانة في معاملاتهم مع الحق والحلق لهم حظمن التقوى المعامة بالعامة بالعامة بالعامة بالعامة بالعامة بالنقوى المعاملة بالعامة با

يحملهم على أداء الحقوق والمسارعة إلى ماهو من حقائق الإيمان كالبر والإحسان. وأما إذا كانوا بالعكس منذلك خرب العالم بتعطيل الحدود والحقوق وساءت الأحوال وهان الدين وذل أعزة المؤمنين، قال الإمام الحسن البصرى رضى الله عنه : الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف العاماءوهم ورثة الأنبياء، والزهاد وهم الأدلاء، والغزاة وهم أسياف الله، والتجار وهم أمناء الله، والماوك وهم رعاة الحلق فإذا أصبح العالم طماعا والمال حماعا فبمن يقتدى وإذا أصبح الزاهدراغبا في الدنيا فبمن يستدل ويهتدى وإذا أصبح الغازى مرائيا فمن يظفر بالأعداء ويرجى وإذا كان التاجر خائنا فمن يؤمن ويرتضى وإذا أصبح الملك ذئبا فمن يحفظ الغنم ويرعى والله ما أهلكالناس إلاالعلماء المداهنون والزهاد الراغبون. والغزاة المراؤن والتجار الحائنون والملوك الظالموبن وسيعلم للندين ظلموا أى منقلب يتقلبون، ولا تقع الاستقامة ولا يستقيم الناس عن الميل والإعوجاج عن جادة ساوك الصراط المستقم إلا بالقيام بالأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر لأن الدين لم يظهر ولم يقم إلا بذلك ولما لم يبق من يقوم به من الناس. ولا من يعين عليه تبدلت الأحوال الدينية والدنيوية وتغيرت كما في زمانية اليوم إذ صار من بقي له حظ من الشوكة أو الجاه لا يعين إلا على الباطل. ولا يتبع إلا أهله ولو أنهم سكتوا عن الأمر بالمعروف ولم يعينوا على المنكر ويأمروا به ويساعدوا عليه لكان أخف وأهون بل إنهم سكتوا عن الأمر بالمعروف وعادوا من قام به وقاوه ورفضوه وفعاوا المنكر وعملوا به وأعانوا القائمين به وقووهم عليه عاملهم الله تعالى بعدله لأنه صار الظاّهر من أمرهم أنهم صاروا من أقوى أعوان الشيطان على الخذلان وإيثار الافتتان وكأنه رضى الله عنه لما ظهر له النموذج مما الناس عليه الآن وضع فى هذا الراتب الشريف جملا تناسب حال الزمان وتصلح لحاله كل واحد في كل وقت أيضا

هَإِنه بني أوله على تكرير أذكار التوحيد وتجديده كما قال صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بلا إلَّـه إلا الله ثم بما فيه شهود النقص والقصور عن القيام مالتوحيد ومعناه ولوازمه من شهود الجلال والعظمة والعجز عن كنه المعرفة بذلك وهو التوبة وطلب المحو للذنوب والغفر لها والوفاة على الإسلام ثم في هاتين الجلتين وها قوله يا قوى يا متين اكف شر الظالمين وقوله أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين نوه بأمر الاهمام بأمور المسلمين. والدعاء مجلب المصالح والمسار والمنافع لهم وبدفع المضار والبلايا والفان والأذى عنهم وفي ذلك غاية الاعتناء بشأن دائرة أهل الاسلام أينما كانوا كما هو شأن القطب الوارث، وكان في وقته نفع الله به قد حمل أعباء السعى في مصالحهم ودفع مضارهم قلباً وحالا وعملا ولساناً وأركاناً وقلماً فهو معين احكل من الخواص والعوام والرعاة والمرعيين بالمواد المذكورة وقد عمت . دعوته وشملت بركته وأضاءت أنواره وفاضت أسراره على كئير من المسلمين في هذه البلاد وغيرها ، ومن اطلح على ما في مكاتباته مما مدل على ذلك بل وعلى سائر كتبه مما يتعلق بالأمور الحاصة والعامة ومكاتبات السلاطين والأمراء وغيرهم وارشادهم واستعمال اللين مع البعض منهم وضد ذلك مع البعض علم أنه الوارث المبعوث رحمة للعالمين صلاة الله وسلامه عليه وخليفة الله في أرضه على المؤمنين، وخلفه على مثل ذلك في هذا الوادى المبارك تلميذه الشيخ العارف بالله تعالى عمر بن عبد الرحمن البار با علوى وكذا تلميذه العارف بالله تعالى عمر ابن عبد القادر العمودي نفع الله بهما فقد أعطاهما الله في وقتهما القبول عند الولاة والعامة وبذلك استقامت أحوال الناس وإذا جرى مامخالف الحكم الشرعي من أحد من الحكام حصلت منهما الغيرة التامة والحمية البالغة لا سما من الحبيب عمر البار وكان في وقته أكثر الأشرار والرتكبين الله من حلية الولاية والتجلي على على الله به من حلية الولاية والتجلي على ممانديه باسمه القهار كما قال شيخها المذكور نفع الله مه وقد حما أطراف مملكتي بالقهر جل القاهر الوالي

ثم بعده تغيرت الأحوال كلها وإلى الآن لم يزد الأمر إلاشدة وعناداً للحق وتضييماً لأحكام الثمريعة وتأييداً للباطل والمنكر وأهله مع ما هم فيه من البلاء المبن وتعطل أسسباب الدنيا والدين وتكدر المعيشة وضيقها وتسلط الأشرار محالو رآه وشاهده الأعداء لفرحوا وسروا بلى ريما رحموا وأشفقوا ولكن الأعين العور لا تبصر ، وانظر وتأمل ، اقص الله ورسوله مُرَالِينٌ في الظلم والعدوان والتعدى على السلمين والإبداء والغش والخداع لهم وأن ذلك مما يورث سوء الخاتمة ويؤدي إلى الكفر ولا سما الإيداء لأولياء الله وخاصته وحزب الصلاح من المؤمنين فإن من ابتلي بذلك فقد آذنه الله بحربه، وتأمل أيضاً فهاور دمن الحث على التراحم والتواصل والتزاور بين السلمين مما يوجب تبرل الرحمات وادرارالبركات كما ورد ذلك أيضاً في الآيات والأخبار غير المحصورة المذكورة في مظانها من كتب الحديث والرقائق، ومن أجمع ذلك تقرياً وتأثيراً وتسهيلاً وتيسيراً كتب صاحب الراتب نفعنا الله به فإنه لا يكاد يتمرض ولا يمرض فيها إلا بما يقرب إلى الله تعالى ويزلف إلى الدار الآخرة سواءً ما يتعلق بمعاملة الحلق مع الله تعالى أور في معاملتهم فما يتعلق عهماتهم الدنيويةالتي شأنها الإعانة على الطاعة والرفق بالمسلمين خصوصاً وعموماً واعلم أنه قد عم الظلم والإبداء والغش والخدادعات والبلاغات بأن الناس ولم يبق لسد هذه المفاسد والمضار إلامقابلتها بعزعة الصبروالتغافل وكثرة الصمت والاعترال وخصوصا لمن اختص مخصوصية أوانفرد عزية فإنها تتضاعف فى حقه الاذاية ، قال صاحب الراتب رضى الله عنه إن لأهل هذه الجهة خاصة ضراوة " بالغة فى إيذاء أهل المراتب وخصوصاً الدينية ، بذلك عرفهم ووصفهم سلفهم فالماقل من أعرض عنهم ولم يحتفل بهم إن هم إلا كالأنعام بل.

هم أضل سبيلا، وكتب وضى الله عنه إلى من شكى إليه إيذاء بعض أهل الرسوم له ؛ وما ذكرتم من أمركذا فما هناك كبير أمر والناس كما تعلم وترى وعلى ما هو أكثر من ذلك وأنكر ينطوون ويضمرون فالدورة ما بدا منهم وما خنى من فتنتهم وشرورهم بالرفق واللطف وحسن المداراة عند الملابسة فاغتنم العافية التي هي أوسع الأشياء والسكون من أفضل أجزائها كما يقال السكون عافية ولا تأخذ بشيء ولا في شيء أي شيء كان يؤول إلى تحريك الطباع وإيحاش القلوب ممن لا يتقي ناراً ولا عاراً وعامة أهل الزمان كذلك الطباع وإيحاش القلوب ممن لا يتقي ناراً ولا عاراً وعامة أهل الزمان كذلك إلا من رحم الله وقليل ما هم ، ولا تغالب ولا تزاحم ولا تنازع ولا تخاصم واعلم أنا آخذون بهذا المأخذ في محلنا ومع أصحابنا مع أنه أطيب من محلكم وأطهر ولولا ذلك لتحرك علينا من شرورهم وفتنتهم ما تضيق به الصدور والأماكن ويترعج له كل ظاهر وباطن فاسم ولا تجرب وخذ هذا واقبل النصيحة ممن قامت عليه غالية وخذها لهذه ولغيرها انتهى كلامه رضى الله عنه.

## الذكر الثامن عشر

« ياعلى ياكبير ياعليم ياقدير ياسميع يابصير يالطيف ياخبير ثلاثا ».

ثم ألحق ما تقدم من الأذكار والدعوات وختمها بالذكر بهذه الأسماء وهي من الاسماء التوقيفية التي هي من صفات الدات وحينئذ يحتاج الداعي بها إلى تقدير وهو أنه إذا نادي بها فقال يا على أي عن ادراكنا، ياكبير أي عن أن يتعاظمه شيء من مهما تنا ياعليم أي باحوالنا ومرادنا، يا قدير أي على نجاح طلباتنا ، ياسميع أي لدعا ثنا واصواتنا ، يابصير أي بأعمالنا و حاجاتنا ، يالطيف يا خبير أي يا مشفق يا رحيم بنا وياعليم عما تدبرنا عليه وبه و تيسرناله من الارزاق الحسيات والمعنويات يا رحيم بنا وياعليم عما تدبرنا عليه وبه و تيسرنالك محق هذه الاسماء و بما فيها من سر

الاسماء أن تثبتنا على ما تضمنه هذا الراتب وغيره من حقائق العقائد التوحيدية والمطالب الدنيوية والأخروية وتنيلنا جميع ما أملناه فيك من الخيرات القلبية والبدنية وتصلح لنا الشئون كلها النفصيلية والاجمالية نما تعلم فيه صلاح عاقبتنا ورضاك عنا .

وقد ورد بهذه الاسماءالقرآن قال تعالى (فالحكم للهالعلى الكبير) وأنه عليم قدير وهو السميح البصير وهو اللطيف الخبير وتكرير ياء النداء في جميعها تأكيد للمناجاة ولأن كل اسم له تأثير و مجل و تعلق ولقوله تعالى (قل ادعوالله أو ادعو الرحمن ) أى نادوه وقولوا يا الله يا رحمن كما ورد . . .

وجميعها من أساء الذات العلية والصفات القديمة المقدسة التنزيهية كما مر فاما العلى فقد مر فى المكلام على آية المكرسي أن ليس علوه حسيا بل هو معنوى إذ العلو والسفل جهتان للمحلوق ، قال الإمام الطيبي فى شرح المشكاة : هو فعيل من العلو ومعناه البالغ فى علوه الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهى منحطة عنه وهو من الأسهاء الإضافية ، قال بعض العلماء العلى الذى علا عن الدرك ذاته وكبر عن التصور صفاته ، وقال آخر هو الذي تاهت الألباب فى جلاله وعجزت العقول عن وصف كاله، (وحظ العبد منه) أن يبذل نفسه فى طاعة الله ليبذل جهده فى العلم والعمل حتى يفوق جنس الانس فى المكالات النفسانية والمراتب العلمية والعملية ، قال الشيخ أبو القاسم : ومن فى المكالات النفسانية والمراتب العلمية والعملية ، قال الشيخ أبو القاسم : ومن علوه وكبريائه أنه لا يصير بتسكبير العباد له كبيراً ولا باجلالهم له جليلا بل من وفقه لاجلاله فبتوفيقه أجله لا يلمحقه نقص فيجبر ذلك بتوحيد عباد، فهو العزيز الذي لا تأخذه سينة ولا يوم ومن حق العرز الذي لا يدل لخلقه ويتواضع لهم وإن من تذلل لله في نفسه رفع من عرف عظمته أن لا يذل لخلقه ويتواضع لهم وإن من تذلل لله في نفسه رفع الله قدره بين أبناء جنسه وقيل المؤمن له العزة لا الكبر وله التواضع لا المذلة .

وقال في الكبير هو كبير ما باعتبار أنه أكمل الموجودات وأشرفها من حيث إنه قديم أزلى غنى على الاطلاق وما سواه حادث بالدات في حضيض الحاجة والافتقار وإما باعتبار أنه كبير عن مشاهدة الحواس وادراك العقول وعلى الوجهين فهو من أسماء التبزيه ( وحظ العبد منه ) أن يجتهد في تكميل نفسه علماً وعملا محيث يتعدى كاله إلى غيره ويقتدى بآثاره ويقتبس من أنواره قال عيسى عليه السلام من علم وعمل فذلك يدعى عظما في ملكوت السماء اه.

وأما العليم فإنه مبالغة في العلم قال الشيخ الطيبي والله سبحانه حقيق بالمبالغة في وصفه وعلمه تعالى شامل لجميع العلومات محيط بها سابق على وجودها لا تخفي عليه خانية ولا تعزب عنه قاصية ولا دانية ولا يشغله علم عن علم كما . لا يشغله شأن عن شأن وهو من صفات الذات (وحظ العبد منه) أن يكون مشغوفا بتحصيل العلوم الدينية لاسما المعارف الالهيه التي هي باحثة عن ذاته وصفاته فانها أشرف العلوم وأقرب الوسائل إلى الله تعالى مراقبا لاحواله محتاطًا في مصادره وموارده لعلمه بأنه تعالى عالم بضائره مطلع على سرائره ، وعن بعض الصالحين من عرفأنه عليم بحالته صبر على بليته وشكر على عطيته واعتذر عن قبيح خطيئته ، وقال الشيخ أبو القاسم: من آداب من علم أن الله تعالى عالم بالخفيات خبير بما في الضمائر والسرائر من الحطرات لايخني عليه شيء من الحوادث في عموم الحالات فبالحرى أن يستحى من مواضع اطلاعه ويرعوى عن الاغترار بجميل ستره ، وفي بعض الكتبإن لم تعلموا أنىأراكمفالحلل في أيمانكم وإن علمتم أنى أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين اليكم اه. وأما القدير فهو ذو القدرة القادر المقتدر الفعال لمايرىد، وقد مر ذلك في ﴿ الْكَلَّامُ فَي بَسَمُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لللَّهِ وَالْحَيْرِ وَالشَّرِ بَمْشَيَّةً الله ، قال الشيخ أبوالقاسم ومن عرف أنه قادر على الحال خشى سطوات عقوبته عند ارتكاب مخالفته. وأمل لطائف رحمته وزوائد نعمته عند سؤاله وحاجته لا بوسيلة طاعته ولكن باسداء كرمه ومنته وكذلك من عرف ان مولاه قدير ترك الانتقام ثقة بأن . صنع الحق له وانتصار الحق له وأنه أتم من انتقامه لنفسه ا ه .

وأما السميع البصيرفهما صفتان قديمتان أزليتان منزهتان تنكشف بهما جميع . المسموعات والمبصرات انكشافا تاما ولا يازم من افتقارنا إلى إدراك النوعين . بآلة احتياجه إلى ذلك لأن صفاته تعالى مخالفة لصفات المخاوقين كما مر قريبا .

وألم اللطيف الخبير فمعناها متقارب من حيث العلم بحقائق الأمور والأشياء ، والحبرة محفاياها ، قال الحجة العزالي قدس الله روحه في اسمه اللطيف إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما رق منها وما لطف شم سلك في ايصالها إلى المستصلح لهاسبيل الرفق دون العنف فاذا اجتمع الرفق بالفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف ولا يتصور كال ذلك في العلم والفعل إلا الله فأما إحاطته بالدقائق فلا يمكن تفصيل ذلك فالحني مكشوف عنده كالجلي من غير فرق وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل . تحت الحصر إذ لا يعرف اللطف في فعله إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها وبقدر اتساع المعرفة فيها يعرف معنى اسم اللطيف وشرح ذلك يستدعى تطويلا ثم لا يتصور أن تفى بمشر عشره محلدات كثيرة وإنما يكون التنبيه على بعض جمله فمن لطفه خلق الجنين بعشر عشره علمات ثلاث وحفظه فيها و تغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل في بطن أمه في ظلمات ثلاث وحفظه فيها و تغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل في بطن أمه في ظلمات ثلاث وحفظه فيها و تغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل في بطن أمه في ظلمات ثلاث وحفظه فيها و تغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل في بطن أمه في ظلمات ثلاث وحفظه فيها و تغذيته بواسطة السرة المائل شيفتاء البيضة عن الفرخ وقد الهمه التقاط الحب في الخان عن السن شم في تأخر خلق السن عن أول الحلقه إلى وقت الحاجة للائستفناء باللين عن السن شم السن شم في تأخر خلق السن عن أول الحلقه إلى وقت الحاجة للائستفناء باللين عن السن شم في تأخر

نبات السن بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام تم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع ثم استمال اللسان الذي الغرض منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالمجرفة ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمها وقد تعاون على اصلاحها حلق كثير لا يحصي عددهم من مصلح الأرض وزارعها وساقها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك من خلق لا يحصهم إلا الذي خلقهم لكان لا يستوفي شرحها إلى آخر ماذكره رضي الله عنه وقد ذكر ما يتعلق بهذا المعنى من لطف الله و تدبيره للخلق في النشآت كلها في كتاب الصبر والشكر وكتاب التفكر والاعتبار بأبسط من هنا مع تفاصيل في الدقائق وما لله تعالى من الحنكمة في خلق السموات والأرض وما فهما وما بينهما وما لله تعالى من الحنكمة في خلق السموات والأرض وما فهما وما بينهما وكذلك سائر عوالم الملك والملكوت فسبحان اللطيف الخبير.

وأما الخبير فهو العلم ببواطن الاشياء من الحبرة وهي العلم بالخفايا الباطنة فاللطيف أعم منه لأنه يتناول معنى الرفيق وما يترتب عليه من الرفق والرحمة فإنه تعالى رؤف رحم لا سما بالمؤمنين كا ورد أن له تعالى مائة رحمة منها رحمة واحدة قسمها في الدنيا بين المخلوقات جميعها فيها يتوادون وبها يتراحمون ويعطف بعضهم على بعض وبها تعطف الأم على ولدها وبها يرزق العباد الأرزاق الحسية والمعنوية فيرزق الأرواح والسرائر كا يرزق الأشباح والطواهر، وقيل الرزاق القلوب الكشوفات والمعانى كا أن أرزاق النفوس الغيذاء وادخر سبحانه وتعالى تسعة وتسعين رحمة إلى يوم القيامة و مجعل معها هيذه الرحمة التي في الدنيا فيخص مجميعها المؤمنين اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من عبادك التي في الدنيا والآخرة

# الذكر التاسع عشر

قوله رضي الله عنه

« يافارج الهمّ " يا كاشف الغمّ " يا من لعبده يغفر ويرحم م م ثلاثاً »

الفارج: اسم فاعل من فرَج يفرج فرجالًا وهو في الأصل الشق. وفتح الشيء والتوسعة والمراد شرح الصدر وتوسعة الضيق، والهم : الحزن، والكاشف: اسم فاعل من الكشف وهو كشف الساتر، والغم: شدة الكرب وقيل الهم حصول الكدر من أمر مستقبل متوقع والغم من شيء واقع. ولذا يقال إن الغم قد يقتل وليس كذلك الهم، وقد ورد من دعائه صلى الله عليه وسلم « اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمــة من سواك» رواه الحاكم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي أبي ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كان عيسي عليه السلام يعلمه للحواريين لوكان عليك دين مثل أحد ثم قلته لقضاه الله عنك قلت بلي قال قولي اللهم فارج الهم إلى قوله من سواك ، قال الإمام الغزالي في المقصد الاسنى ما حاصله أنه بجوز وصف الله تعالى بحكل ما هو موصوف بمعنــاه من صفات المدح و بكل مالا يوهم معناه نقصاً وإن لم يرد في هذا كله إذن وتوقيف وأنه قد يمنع في حق الله تعالى إطلاق لفظ فإذا قرن به قرينه جاز إطلاقه

<sup>(</sup>١) يقال فرج القوم للرجل فرجا: أوسموا له في الموقف والمجلس. ومنه الفرحة وهي الحلاس من شدة ، ويقال فرج الله الهم: كشفه .

وأنه سبحانه يدعى بأسمائه الحسني كما أض حتى إذا جاوزنا الأسماء إلى أن يدعى. بصفاته دعى بأوصاف المدح والجلال فقط ولا يجوز أن يدعى بكل ما يجوز أن يوصف به ويخبُّر به عنه من الأوصاف والأفعال إلاأن يكون في مدح وإجلال اه. ونشر الخلاف الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحقة في قوله الجواد، وقول الإمام العزالي المار « وأنه يدعى بأسمائه كما أمر حتى إذا جاوزنا الأسماء إلى أن يدعى بصفاته دعى بأو صاف المدح والجلال فقط» يفهم منه جواز الدعاء بغير التوقيفيات كـقوله يا فاترج الهم يا كاشف الغم كما ورد ذلك فيما مرآنفا. وكما قال الغزالي وكما ورد في الدُّ ماء المعروف يامن أظهر الجميل الح . أخرج حديثه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيما رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه وهو دعاء طويل فيه اللهم كاشف الغم مفرج الهم وفيه يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد الح . وما أخرج الطبراني بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه وهو دعاء الأعرابي يا من لا تراه العيون الخ. وما أحرج أبو الفتح المقدسي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن على عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء طويل أوله اللهم يا عماد من لا عماد له الح. وإذا جاوزنا الأسامي إلى أن ندعوه بصفاته دعوناه بصفات المدح والجلال ولا نقول يا موجد يا محرك يا مسكن بل نقول يا مقيل العثرات ياميرل البركات يا ميسر كل عسير وما بجرى مجراه وأما قوله « ولا بجوز أن يدعى بكل ما يجوز أن يوصف و يحبر به عنه من الأوصاف والأفعال إلا أن يكون في مــدح وإجلال » أي فلا يقال. يا خالق الحكاب يا رازق الخنرير وإن كان هو سبحانه خالق كل شيء ورازقه . وقال الطبيي في شرح المشكاه بعد أن نشر خلافا في إطلاق غير الأسماء التوقيفية عليه تعالى ورجح عدمالجواز مانصه : ولو ترك الإنسان وعقله لما جسر أن يطلق عليه غالب هذه الأسماء التي ورد الشرع بها إذ كان أكثرها علىحسب. تعارفنا يقتضى أعراضا إما كمية نحو العظيم والكبير وإما كيفية نحو الحى القادر أو زماناً نحو القديم الباقى أو مكاناً نحو العلى المتعالى أو انفعالا نحو الرحيم الودود وهذه معان لاتصح عليه سبحانه على حسب ما هو متعارف بيننا وإن كان لها معان معقولة عند أهل الحقائق من أجلها صح إطلاقها عليه عروجل

وقال الزجاج لا ينبغى لأحد أن يدعوه بما لم يصف به نفسه فيقول بدل يا رحيم يا رفيق ويقول بدل يا قوى يا جليد ، وقال الإمام غر الدين الرازى قال أصحاننا ليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه أسبحانه وتعالى فإنه الخالق الأشياء كلها ولايقال خالق الذئب والقردة، وورد وعلم آدم الأسماء كلها وعلمك ما لم تعلم وعلمناه من لدنا علما ولا مجوز يامعلم ولا مجوز عندى يا محب اهومنع ما لم تعلم و في التحفة إطلاق ما ورد للمقابلة كقوله أم نحن الزارعون والله خير ألما كرين ،قال في التحفة وقول الحليمي يستحب لمن ألقى بذرا في الأرض أن الما كرين ،قال في التحفة وقول الحليمي يستحب لمن ألقى بذرا في الأرض أن يقول الله الزارع والمنبت والمبلغ بإنا ين في الثلاثة على المرجوح أنه لا يشترط فيا صح معناه توقيف ثم استدل بعده الإمام النووى أن الجواد وردفيه توقيف فيا صح معناه توقيف ثم استدل بعده الإمام النووى أن الجواد وردفيه توقيف ورد المقابلة وأحاب عنه ابن حجر بان المقابلة إنما نصير إلها عند استحالة المعنى الموضوع له اللفظ في حقه تعالى اه ملخصاً .

#### فائسيلان

ورد أن من قال اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيق بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته

فى كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلى و نور بصرى وجلاء حزنى وذهاب همى إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا.

وقال أبو الحسن الشاذلي رضى الله عنه إذا أردت أن لا يصدأ لك قلب ولا يلحقك هم ولا كرب ولا يبقى عليك ذب فأكثر من «سبحان الله العظيم و المحمده لا الله إلا الله محمد رسول الله والله والمه الله والمه الله والمه الله والمه الله والمه والمه والمه والمه الله والمه والم والمه وا

وأما قوله رضى الله عنه (يامن لعبده يغفر ويرحم) هذه الجملة والتى قبلها فيها تعويض بذكر الصفات التى يتجلى بها المولى الكريم على عبيده الفقراء المحتاجين إلى فضله ورحمته فى كل حال وهى كشف الغموم والكروب عنهم وتفريج الهنموم وستر العيوب والقبائم والذنوب بأن يسترها فى الدنيا ويترك المؤاخذة بها بالعفو عنها فى العقى وهو أبلغ من الطلب والدعاء بذلك وكأنه قال يامن شأنه ذلك افعل لى ذلك أى يافارج الهم فرج همى ويا كاشف الغم الكشف غمى يامن لعبده يغفر و درحم إغفرلى وارحمني .

وفى قوله (يامن لعبده) تعطف وتلطف إذ العبودية أقرب أوصاف العبدإلى الرب فمن توجه إلى ربه قبله وأقبل عليه كا هو مقام سيد الرسل والأنبياء وأخص السكرام الأصفياء فإنه لما اختار العبودية عندما خيرًه الله تعالى بين أن يكون نبياً ملكا أو نبياً عبداً اختار الثانى فكان له بذلك الغاية القصوى من الكرامة والشرف في جميع المواطن من العوالم المكوية والسفلية ولذا

کان ذکره بها فی أشرف مقاماته ریایی کقوله تعالی (سبحان الذی أسری بعبده)، (تبارك الذی نزل الفرقان علی عبده) (وأنه لما قام عبد الله بدعوه).

والغفر كما مر هو الستر وقد جاء من مادته في الأسماء التوفيقية ثلاثة أسماء الغافر والغفور والغفار ، قال الشيخ الطيبي في شرح المشكاة والفرق ان الغافر يدل على الاتصاف بالمغفرة مطلقاً والغفيار والغفور يدلان على المالغة والغفار أبلغ لما فيه من زيادة البناء ولعمل إلمبالغة في الغفور باعتبار الكيفية وفي الغفار باعتبار الكيفية وهو قياس المشدد للمبالغة من النعوت والأفعال.

قال بعض الصالحين إنه غافر لأنه تزيل معصيتك من ديوانك وغفور لأنه ينسى الملائكة أفعالك وغفار لأنه ينسيك ذنبك كأنك لم تفعله ، وقال آخر إنه غافر لمن له علم اليقين وغفار لمن له عن اليقين وغفار لمن له حق اليقين (وحق العارف منه) أن يستر من أخيه ما يحب أن يُستر منه فلا يُمسشى منه إلا أحسن ما فيه ويتحاوز عما يبدر منه ويكافئ المسيء إليه بالصفح والانعام عليه.

قال الشيخ أبو القاسم في قوله تعالى (ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله) إن ثم تقتضى التراخى كأنه قال من أرحى عمره في الزلات وأفي حياته في المخالفات وأبلى شبابه في المطالات ثم ندم قبل المات وجدمن الله الغفر عن السيئات اهو هذا القول الذي أخذه أبو القاسم القشيري رضى الله عنه من مفهوم ثم التي للتراخى وإن اقتضى وأفهم التمادي فها ذكره فيه حث على الرجوع إليه سبحانه بالاستغفار والتوبة فإنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات والتراخى في ذلك مدموم شرعاً وعقسلا إذعمر الإنسان ليس معلوماً عنده ولا أحله فإنه لا يدرى متى ينزل به الموت إذ ليس يأتيه الموت في وقت محصوص

ولا سن محصوصة ولا حال محصوص وقد مرت الإشاره إلى أنه مُلَّالِيَّةُ بل وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكُمَّل ورثتهم يقدّرون قرب الموت ويتوقعون نزوله في كل وقت ذكر ذلك الإمام الغزالي في كتبه .

وما أجمع ما ذكره صاحب الراتب رضى الله عنه فى نصائحه من ذم طول الأمل والترغيب فى قصره ، وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، قال ابن حجر وقد أوصى بذلك أى قصر الأمل جميع الأنبياء والرسل أممهم وفى ذلك كله الحث إلى المسارعة للتوبة والاستعداد للموت بالعمل الصالح .

وأما قوله ويرحم فهو من الرحمه التي المراديها غايتها وهي التفضل والاحسان منه تعالى على عبده وقد وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته كل شيء وسبقت رحمته كل شيء وسبقت رحمته أن كل ماحصل للعبد المؤمن من حير فهو من رحمته أو من شر فهو من رحمته أيضاً لأنه لا يوقع الشر المؤمن إلا لأجل يصال الحيرله إما لتكفير ذنب أو لتحسين العاقبة كا نبه على ذلك الإمام الغزالي رضى الله عنه في المقصد الأسنى وأطال فيه فلينظر فيه والله سبحانه أعلم.

## الذكرالعشرون

(أستغفر الله ربّ البرايا أستغفر الله من الخطايا \_ أربعاً)

هذه الصيغة صيغة استفعال وهى للطلب ومعناها أطلب من الله أن يغفر لى ، والغفر هو الستر والصيانة عن إظهار القبائع والفضائع التي تشين العبد (م ١١ – ذخيرة المعاد)

حياً وميتاً ويؤاخذ بها سواء كانت تتعلق بالحق أو الحلق إذ الدنوب عند أهل السنة تغفر بفضل الله تعالى ماعدا الشرك قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومافى آية القتل (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) إلى آخرها مؤول بالمستحل وعند المعتزلة وغيرهم فى ذلك تفصيل محله كتب الأصول.

وقوله رب البرايا - الرب المربى لعباده المدرلاً حوالهم وأمورهم وقد مربيانه في تفسير الفاتحة ، وأتى به بعد اسم الجلالة الشريف لكونه أقرب إلى قبول توبة المستغفر وغفر ذنوبه أى سترها ، وفيه مناسبة من حيث نوع الاشتقاق في الرب والبرية لاسيا و بعض البرية فيه اسم البر والبرمقلوب رب أيضاً وهو أقرب أيضاً إلى التعطف إذ الإستغفار موضوع للتوبة والرجوع عن الذنب فيغبغي أن يقترن بالذل والخضوع كما اقترن ذلك في موضعهما من الركوع والسجود في ايشار الرب على غيره من الأسماء في قوله في الركوع سبحان ربى العظم وفي السجود سبحان ربى العظم وفي السجود سبحان ربى العظم وفي السجود سبحان ربى العظم وفي السحود سبحان ربى العظم وفي السحود سبحان ربى العظم وفي السحود سبحان ربى العظم وفي السحود

والبرأيا: الخلق جمع برية وله جمع آخر وهو بريات وهو بالهمزة وتركها فالهمزة من برأ الله الحلق أى خلقهم وبالياء بلا همزة من البرا وهو التراب. وقوله نفع الله به استغفر الله من الحطايا جمع خطيئة بالهمزة وهي الذنب والأثم.

وأما اختياره رضى الله عنه فى هذا الله كر كونه أربعاً لعله لسكون الدنوب والآثام والخطايا تنقسم إلى كبائر وصغائر وتبعات وغيرها فهمى أربعة أقسام فحمل لسكل قسم مرة كما ورد فى اللهم إنى أصبحت الشهدك إلى آخرها فإنه لما كان المطلوب شهاد تهم على توحيده تعالى أربعة أنواع هو تعالى وملائكته عموماً وحملة العرش خصوصاً وسائر خلقه رتب الشارع على أن من قال ذلك مرة عتق ربعه ومن قالها أربعا عتق جميعه.

وقد جاءت الآيات القرآنية والأخبار النبوية والآثار المرضية في الترغيب في الاستغفار واللهج به وأنه يمحق الذنوب ويفرج الهموم والغموم ويكثر المال والولد وفيه فوائد لا محصى دينية ودنيوية وأخروية ، وقد قال صاحب الراتب قدس الله روحه أنه لا أنفع لأحوال هذا الزمان من كثرة الاستغفار والصلاة على النبي علي أنه لا أنفع لأحوال هذا الزمان من كثرة الاستغفار والصلاة على النبي علي أنه من حيث كثرة تراكم الذنوب ومحمل الآصار والتبعات وعدم التحرى في الأطعمة وغير ذلك ، وهو أى الاستغفار كالغاسول لأوساح الذنوب وأدران القلوب.

وقال تعالى (ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه تم يستغفر الله بجد الله غفوراً رحماً) . (واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات) (والمستغفرين بالأسحار) , (فسيح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) وآيات الإستغفار كثيرة وقد وعد عباده سبحانه بقبول تو بهم ورجوعهم إليه بالندم والإستغفار فقال تعالى (ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذبوب جميعاً) وقال رسول الله مرات في حديث مسلم المروى عن الله عز وجل « ياعبادى إن حاله والنهار وأنا اغفر الذبوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » فانظر إلى هذا الله والنهار وأنا اغفر الدبوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم » أكثر أوقاتهم التي يلزمهم فيها طاعته من أوقات الليل والنهار فدعاهم إلى ما يحميهم وينجهم بقوله فاستغفروني أغفر لكم وكأنه أيضا دعاهم إلى محميه ورضائه بقوله تعالى (إن الله بحب التوابين و بحب المتطهرين) و لحبه تعالى التو بة والتوابين في من أقال عليه الله بكم وجاء بقوم غيركم فيذنبون فيستغفرون الله فيفغر لهم » .

## تنبيه وإيقاظ للنبيه

اعلمأن هدا الحديث لم يردللترغيب في غشيان المعاصى و إد تكامها كما يعطيه ظاهره ويفهم العوام منه ذلك جهلا منهم بل للترغيب في التوبة فكيف يفهم المغرور أن ذلك ترغيب في ارتبكاب الذنوب والمناوب والمعاصى والمخالفات سبب لغضب الجيار الذي لا يقوم أحد لغضبه وهي بريد الكفركا ورد وهي سبب لرين القاوب.

وقد استدل لذلك صاحب الراتب رضى الله عنه فى مبحث تنظيف القلب عما يكدره ويقبحه ويظلم به من الدنوب والمعاصى من مقدمة النصائح قال: وأما النفاق فزيادته بالأعمال السيئة من ترك الواحبات وارتكاب المحرمات كافال عليه السلام « من أذنب ذنبا نكست فى قلبه نكتة سوداء فان تاب وصفا صقل قلبه وإن لم يتب زاد ذلك حتى يسود قلبه فذلك الران الذى قال الله تعالى (كلابل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون) فلاشىء أشر وأضر على الإنسان فى الدنيا والآخره من الذنوب ولا يكاد يخلص اليه سوء ولايناله مكروه إلامن جهنها قال الله تعالى (وما أصابح من مصيبة فما كسبت أيديكم) فينبغى للمؤمن أن يكون على نهاية الاحتراز منها وفى غاية البعد عنها وإن أضاب منها شيئاً فليبادر بالتوبة منه إلى آخر ماقاله فى ذلك .

وقال الامام الطبي في شرح المسكاة نقلا عن التوريشي قال قوله مراتين ( لو لم تندنبوا وتستعفروا لذهب الله بكم المردهذا الحديث مورد تسلية المهمكين في الذوب وقلة الاحتفال منهم عواقعة الذوب على ما يتوهم أهل الغرة فإن الأنبياء صاوات الله عليهم إنما بعثو البردعوا الناس عن غشيان الذنوب بن ورد مورد البيان،

العفو الله عن المذنبين وحسن التجاوز عنهم ليعظموا الرغبة في التوبة والإستغفار والمعنى المراد من الحديث هو أن الله تعالى كا أحب أن يحسن إلى المحسن أحب أن يتحاوز عن المسيءة وقد دل على ذلك كثير من أسمائه الحسنى كالغفار والحليم والتواب والعفو ولم يجعل العباد كلهم كالملائكة مجبولين على التبره من الذنوب بل جعل فيهم من يكون بطبعه ميالا إلى الهوى مفتتنا عا يقتضيه شمكلفه التوقى عنه وحدره عن موافاته وعرفه التوبة بعد الابتلاء فإن وفي فأجره على الله وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يديه فأراد النبي على الله أنكم لوكنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة لجاء الله بقوم يأتى منهم الذنب فيتحلى عليهم بتلك الشفات على مقتضى الحكمة فإن العفار يستدعى مغفوراً كما أن الرازق يستدعى مرزوقا

اقول في الحديث أنه تعالى يحب من عباده التوبة والاستغفار الذي هو موقع عبة الله تعالى (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) وان الله يبسط يده بالليل الميتوب مسيء النهار و لله أشد فرحاً بتوبة عبده الحديث، ولعل السرفي هذا إظهار صفة الكرم والحم والغفران ولو لم يوجد لا نثلم طرف من صفات الالوهية والانسان إنما هو خلق الله في أرضه يتجلى عليه بصفات الجلال والاكرام بوالقهر واللطف، والملائكة لما نظر واليا الجلال والقهر (قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) والله تعالى حين نظر إلى صفة الاكرام واللطف (قال إنى فيها علم مالا تعلمون) وإلى هذا المعنى يامح قوله صلى الله عليه وسلم لذهب الله بكو ولم يكتف بقوله لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون والله اعلم اهما نقلناه بطوله ولم يكتف بقوله لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون والله اعلم اه هما نقلناه بطوله وحستنه في هذا المقام اشتاله على فوائد عظام تتعلق عا نحن فيه . .

وايضاً ففي هذا الحديث غاية الرجاء للمذنبين حتى لا يقنظ أحد منهم من وحمة الله تعالى لعظم ذنبه كما في جديث الصحيحين عن أبى سعيد الحدرى رضى

الله عنه أن رسول الله علي قال «كان فيمن قمل كرجل قتل تسعة وتسعين فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة فقال لافقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حق إذا بلغ نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائك الرحمة وملائكة المرحمة والمائكة المحت فيه ملائكة المرحمة عاء تائباً مقبلا إلى الله تعالى بقلبه وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمى فوحدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، وفي رواية فوحدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة، وفي رواية فناء بصدره فحكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فعل من أهلها وفي رواية فناء بصدره

فالمراد من هذا الحديث أيضاً الترغيب في التوبة والاستغفار من الذنوب، وأن لا يبأس أحد من رحمة الله تعالى ولا يقنط من عفو الله بسبف الذنوب، ويما يحث على التوبة والاستغفار ويومي إلى المسارعة إلى ذلك قوله علي (والله إلى لاستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة » رواه البخارى، واخرج النسائى وابن ماجه أنه علي المال « إلى لاستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة » ، وأخرج أبو عوانة أنه على الله على المام أحمد وأصاب السنن الأربعة عداة قط إلا أستغفر الله مائة مرة » والنسائى « ماأصبحت عداة قط إلا أستغفر الله مائة مرة » وأخرج الامام أحمد وأصاب السنن الأربعة انهم كانوا يقولون إناكنا لنعد لرسول الله على المام أحمد وأصاب السنن الأربعة انهم كانوا يقولون إناكنا لنعد لرسول الله على المام أحمد وأصاب السن الأربعة المرة المرابعة المر

يقول « رب اغفرلي و تب على" إنك أنت التواب الرحم » هذا وقد غفر الله لهما تقدممن ذنبهوما تأخر وآعاكان ذلك تعليماو ترغيباً لأمتهفى التوبةوالاستغفار واعترافا لربه بعدم القيام بما له من استحقاق الشكر الذي هو عمدته. وأخبربه عائشة رضي الله عُنها لما قالت له وقدتور مت قدماه من طول القنوت هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال « أفلا أكون عبداً شكوراً» وعن ابن عباس رضي الله عنهما من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق محرجا ومن كل همفرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وعن ابن مسمود رضي الله عنه قال قال رسول الله صَالِيَّةٍ «منقال استغفر الله العظم الذي لا إلَّـه إلاهو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنو به وإن كان قد فر"من الزحف » وفي رواية تقييدها بثلاث وفى رواية بخمس وفى رواية أخرى وان كانت ذنوبه مثل زَ بَدَ البِعِينِ ، وزَ بَدُ البحر هو ما يرى على وجهه عند ضرب الأمواج وقيل المراد ماء البحر مضاف إلى البحر وهو الحفرة هذا حاصل ماذكره البحيري فى حاشية شرح اللنهج ، وفى رواية رمل عالج ، وفى رواية تقييدها ببعد الصلوات المكتوبة أو الصبح أو الصبح والعصر ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله ﷺ وسلم يكثر أن يقول قبل موته سبحان الله و بحمده استغفر الله وأتوب إليه » رواه الشيخان ، وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله عَرَّكِيَّ يقول « قال الله تعالى يا بن آدم انك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك كنان الساءهم استغفرتني غفرت لكو لاأبالي ياابن آدما نكلو أتيتني بقُراب الأرض خُطايا ثُمَّ أَتَدَثَى لَا تَشْرَكُ فَى شَيْئًا لَأَتَيْتُكُ بَقُرَابِهَامْغَفْرَة » رواه الترمذي .

ومن أحاديث الحصن الحصين للجزرى عنه مُلِكِّةٍ بإسناده الروايات إلى أصحاب السنن وكتب الحديث « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين

مرة » » وأبو داود « والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السهاء والأريض ثم استغفرتم الله لعفر الله لكم » والترمذي والنسائي « من أحب أن تسره صحيفته فليكش فيها من الاستغفار » والطبراني في الأوسط « ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك الموكل به بإحصاء ذنو به ثلاث ساعات فإن استغفر الله من ذنبه ذلك في شيء من تلك الساعات لم يوقعه أي يكتبه عليه ولم يعذب يوم القيامة » والحاكم في المستدرك « إن ُ إبليس قال لربه عز وجل وعزتك وجلالك لا أزال أغوى بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال له الرب فيعزني وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني » . وللحاكم في المستدرك أيضا ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل في يوم صحيفة فيرى في أول الصحيفة وفى آخرها استغفاراً إلا قال تبارك وتعالى قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة » والبزار « من استغفر المؤمنين والمؤمنات كتب اللهله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة » والترمذي « إن عبدا أصاب ذنبا فقال رب أني أذنبت فاغفره لى فقال ربه علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بهغفرت لعبدى ثم مكث. ماشاء الله تعالى ثم أصاب ذنباً فقال رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي شممكت ماشاء الله تعالى. ثم أصاب ذنباً فقال رب أذنبت ذنباً آخر فاعفره لي فقال علم عبدى أن لهرباً يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ما شاء » ويأتى في هسندا الحديث من القيد مام ، وأخرج النسائي «طوبي لمن وجد في حيفته استغفاراً كشيراً » ، وشكى إليه مُلِيِّتُ رجل ذَرب لسانه فقال أبن أنت مــن الاستغفار اه، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال. يامعشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإنى رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة منهن مالنا أكثر أهل النار قال تكثرن اللمن و تكفرن العشير مان أيت.

من ناقصات عقل ودين أغلب لدى لب منكن قالت مانقصان العقل والدين ؟ قال شهادة أمر أتين بشهادة رجل ، وتمكث الأيام لاتصلى .

### سيل الاستغفار

ومر" أن سيد الاستغفار من أسباب حسن الحاتمة وهو مارواه شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبي والتي قال «سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لاإله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لى فانه لا يغفر الذبوب إلا أنت من قالها في النهار موقنا فمات من يومه قبل أن عسى فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ، رواه البخارى .

## شرحالحديث

قال ابن أبى جمرة جمع النبي وهذا الحديث من بديع المعانى وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى بهسيد الاستغفار ففيه الاقرار لله وحده بالألوهية والاعتراف بأنه الخالق والاقرار بالعهد الذي أخذه عليه والرجاء عا وعد به والاستعادة من شر ما جنى العبد على نفسه واضافة النعاء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لايقدر أحد على ذلك إلا هو ، وفي كل نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لايقدر أحد على ذلك إلا هو ، وفي كل خلك إشارة إلى الجمع بين الحقيقة والشريعة فان تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إن كان في ذلك عون من الله تعالى وهذا القدر الذي يكني عنه بالحقيقة فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجرى عليه ما قدر عليه وقامت الحجة ببيان فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجرى عليه ما قدر عليه وقامت الحجة ببيان

المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين إما العقوبة عقتضى العدل وإما. العفو بمقتضى. الفضل انتهى نقله ابن علان عنه فى شرح الرياض ، وقال أيضاً من شرط الاستغفار صحة النية والتوجه والأدب ا هـ .

وفى كتاب نزهة المجالس قال رجل بارسول الله علمنى عملا يدخلنى الجنة قال لا تغضب فأعاد عليه القول فقال لا تغضب ثم قال له استغفر الله تعالى قبل علاة العصر سبعين مرة ليكفر عنك ذنوبك سبعين عاماً فقال مالى ذلك قال . لأمك قال مالها ذلك قال نعم .

قال الإمام الغزالي رضى الله عنه اعلم أن كل واحدة من سنن الصلاة. وأذكارها وتسبيحاتها لها تأثير في تنوير القلب فحافظ عليها جميعها فإن للكل واحدة منهن سرا وشرح ذلك يطول وإذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره كا ينتفع شارب الدواء به وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجه مناسبته لمرضه اه.

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أنحب الأمان من أهوال يوم القيامة قال نعم قال قل استغفر الله العظيم لى ولوالدى وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فانه من قالها كل يوم وليلة خمسا وعشر من مرة كتب الله له أجر سبعين صديقا .

### (älama)

هل الاستغفار أفضل أم كلة التوحيد؛ قيل الاستغفار كالصابون فهو أفضل. لمن كثر سقوطه وكلة التوحيد كالطيب فهى أفضل لمن حفظه المحبوب من. الذنوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « ما من عبد ولا أمة يستغفر الله في يوم سبعين مرة إلا غفر الله تعالى له سبعائة ذنب وقد خاب عبد أو أمة عمل في يوم وليلة أكثر من سبعائة ذنب رواه البهتي ا ه.

#### ( تتمة )

اعلم أنه مر في ذكر التوبة عند قوله « ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم » أنه نفع الله به اختار صيغة الدعاء فيها على صيغة إنشاء التوبة بما نقلناه من أن الاستغفار والتوبة على غير وجه التضرع والدعاء وعدم الاقلاع والإصرار يكون كذباء قال الامام الجزرى في الحصن الحصين (عندما ذكر الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في المجلس الواحد رب اغفرلي وتب على إنك أنت التواب الرحم مائة ) وما أحسن قول الربيع بن خيثم رحمه الله لايقِل أحدكم استغفر الله وأنوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم يفعل بليقول اللهم اغفرلي وتب على ، وليس كما فهم بعض أتَّمتنا أنالاستغفار على هذا الوجه لا يكون كذبا بل هو ذنب فإنه إذا استغفر عن قلب لاه لا يستحضر طلب المغفرة ولا يلحأ إلى الله بقلبه فإن ذلك ذنب عقابه ألحرمان وهذا كقول رابعة استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وأما إذا قال أنوب إلى الله ولم يتب فلا شك أنه كذب وأما الدعاء بالمغفرة والتوبة فإنه وإن كان غافلاً فقد يصادف وقتا فيقبل فمن أكثر طرق الباب بوشك أن يلج ، ويوضح ذلك اكثاره صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد منه مائة مرة وقطعه لمن قال أستغفر الله وأتوب إليه بالمغفرة وإن كان قد فر من الزحف مرة أو ثلاث

مرات فها قد كشف لك الغطاء فاختر لنفسك ما محلو(١).

وفى كتاب الزهد عن لقان عور لسانك اللهم اغفرلي فإن لله تعالى ساعات لا رد فهن سائلا . ا ه من الحصن الحصين .

قال الشيخ ابن حجر في الفتح المبين فغير المعصوم والمحفوظ لاينفك غالباً عن المعصية فيئذ يلزمه أن مجدد لكل ذن ولو صغيراً توبة وهي المراد هنا من الاستغفار إذ ليس فيه مع عدمها كبير فائدة وشتان بين ما عجوه بالكلية وهو التوبة النصوح وبين ما محفف عقوبته أو يؤخرها إلى أجل وهو مجرد الاستغفار وفي هذا من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن لأنه إذا لمح أنه عز وجل خلق الليل ليطاع فيه سراً ويسلم من الرياء استحي أن ينفق أوقاته إلا في ذلك وأن يصرف ذرة منها للمعصية كا أنه يستحي بالجلة والطمع أن يصرف شيئاً من النهار حيث براه الناس للمعصية اه من الكلام على قوله ياعبادي المكلم على قوله ياعبادي النهار حيث براه الناس للمعصية اه من الكلام على قوله ياعبادي النهار الح

وقال ابن علان في شرح الرياض على قوله تعالى ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعاوا وهم يعلمون ) أى لم يقيموا على ذنوبهم بل اقروا

<sup>(</sup>١) في شرح ابن علان على الرياض نقلا عن صاحب الفتح المبين أن من قال أستغفر الله وأنوب إليه وهو مصر بقابه على المعصية كاذب آثم لأنه أخبر أنه نائب وليس عاله كذلك . فإن قال ذلك وهو غير مصر بأن أقلم بقلبه عن المعصية فقالت طائفة من السلف يكره له ذلك لانه قد يعود إلى الذلب فيكون كاذبا في قوله وأنوب إليه والجمهور على أن لا كراهة لأن العزم على أن لا يعود واجب عليه فهو الحيار عما عزم عليه في الحال فلا ينافي وقوعه منه في المستقبل فلا كذب بتقدير الوقوع اهم الخصا وكراهة الربيم قول استغفر الله واطلب مغفرته وليس قول استغفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذبا ويكفي في رده حديث ابن مسعود من قال أستغفر الله أطلب مغفرته وليس وأنوب إليه لأنه كذب في في مصامة إذا لم تحصل منه توبة وغير مسامة إذا أراد بها إنشاء وأنوب إليه لأنه كذب فيسامة إذا لم تحصل منه توبة وغير مسامة إذا أراد بها إنشاء توبة و غير مسامة إذا أراد بها إنشاء

واستغفروا وفي الحديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة قال الحافظ في فتح البارى وفيه اشارة إلى أن شرط قبول الاستغفار الاقلاع عن الذنب وإلا فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب ، وقال في أثناء كتاب التوحيد : ويشهد لهذا أى اعتبار التوبة في نفع الاستغفار ما أخرجه ابن أني الدنيا من حديث ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً « التائب من الذنب من لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء بربه » اه ، وقال في قوله ( وهم يعلمون) أى يعلمون أنها معصبة أوأن الاصرار ضار أوأن الله يملك مغفرة الدنوب أوانهم إن استغفر وا غفر لهم ، وقال أيضا فيما كتبه على الحديث القدسي « يا ابن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفر تني على الحديث القدسي « يا ابن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماء ثم استغفر تني والدنوب وأن تكاثرت وبلغت ما عسى أن تبلغ تلاشت عند حلمه وعفوه فإذا استقال منها العبد بالاستغفار غفرت لأنه طلب الاقالة من كريم والكريم فإذا استقال منها العبد بالاستغفار غفرت لأنه طلب الاقالة من كريم والكريم على اقالة العثرات وغفر الزلات » .

قال صاحب الفتح المبين وما ذكرناه من أن المراد بالاستغفار التوبة لا مجرد لفظه هو ما ذكره بعضهم وهو الموافق للقواء، بالنسبة للكبائر اذلا يكفرها إلا التوبة مخلاف الصغائر فإن لهـا مكفرات أخرى كاجتناب الكبائر والوضوء والصلوات وغيرها فلا يبعد أن يكون الاستغفار مكفراً لها أيضاً وينبغى أن يحمل على هذا أيضا تقييد بعضهم جميع ما جاء في نصوص الاستغفار المطلقة عافى آية آل عمران من عدم الإصرار فإنه تعالى وعد فها بالمغفرة من استغفاره من ذنوبه ولم يصر على ما فعله قال فتحمل نصوص الاستغفار المطلقة على هذا القيد اه . من شرح الرياض .

والحاصل أن الاستغفار إذا صاحبه ندم من الوقوع في الذنب فهو نافع

ماحق للذنوب وإن لم يستشعر المستغفر باقي شروط التوبة من العزم على عدم المود إلى الذنب لأن في ذلك اعترافاً بالذنب وتوحيداً وإقراراً باعتقاد المبد أن له ربا يغفر الذف ويأخذ به ولكن الدعاء بقوله اللهم اغفر لي وتب على" أو لي لما مر عن الحصن عند قولنا « ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت النواب الرحم» ولذا تمحض الثواب الجزيل وعظم في قول استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات لأنه مجرد دعاء لمن ذكر من غير إشعار بإخبار عما قد يسمى كذباً وزوراً وإن لاقى ذلك نوع من الرياء وإظهار التفجع والخوف بغير مبالاة في السر والباطن كان ذلك من أعظم الذنوب الموجبة لغضب من يعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور فقد يقع لحكثير من الناس هذا الحال لا سها ممن هو علم اللسان وجاهل القلب فأنه يراعي أم الظاهر ومجاملة الخلق من غير التفات إلى أمر الباطن واطلاع من لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر ، قال صاحب الراتب رضي الله عنه في النصائح: ومن المأثور أن من استغفر الله كل يوم للمؤمنين والمؤمنات سبعاً وعشرين مرة صار من العباد الذين بهم يرحم الحلق.وبهم يمطرون وبهم يرزقون وهذه صفة الأبدال من رجال الله تعالى وعباده الصالحين ا هـ. قال وبلغنا أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه تعالى رؤى بعد موته في المنام فذكر أن الله تعالى نفعه كشيراً بكالمات كان يسمعها من سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهي هذه اللهم يارب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء ولا تسألن عن شيء ا هـ . بمعناه فعليك أيضاً بالإكثار من هذه الحكايات المباركات ا هـ. وهو أيضاً من صيخ الاستغفار وكان يرتبه بعد سنة العصر وقبل الفرض .

وأما الاستغفار للمؤمنين والمؤسنات سبعاً وعشرين مرة أفإنه يعمل عليه . ويأمر به بعد كل صلاة مع لا الله الا الله أربعين مرة وتكرير الجلالة احدى

وعشرين مرة واستغفر الله العظيم الذي لا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم خمساً وعشرين مرة وسبحان الله والحمد لله وعشرين مرة واللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم خمساً وعشرين مرة واللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم خمساً وعشرين مرة والمعسر خاصة استغفر الله الذي لا الله الاهو الرحمن الرحيم الحيى القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لى خمساً وعشرين مرة اه خرنا ذلك تتميماً للفائدة وأكبر هذه الصيم من الوارد وقد علمت ما في فرنا ذلك تتميماً للفائدة وأكبر هذه الصيم من الوارد وقد علمت ما في الاستغفار والتؤبة نما مر في شرح قوله ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم وقوله يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا وقوله استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا وكرر نفع الله به هذا النوع من الأذ كار تنويها بشأن التوبة والاستغفار كا يعلم ما فيه من الفضائل نما مر من الآيات والأخبار والآثار .

وأما سره الذى منه إليه يضار وعليه للمشتغل به فى جمبع أحواله المعو"ل والمدار فذلك أمر لا ينكشف الالدوى النور والاستبصار والوارثين للقائل النفان على قلمى وانى لاستغفر الله في اليوم أكثر من مائة مرة.

#### 4\_66

فى بيان هذا المقام الحاصل لسيد الأنام والمسك الحتام يستأنس بها أهل الدوق والالهام .

قال الامام الطيبي قدس سره شيخ الطريقين وأمام الفريقين تلميذ أبي حفص السهروردي صاحب العوارف) في شرح هذا الحديث انه ليغان على مقلي قال على السنة ذكر في الغين وجوها ، أحدها قال القاضي عياض المراد به

فترات وغفلات عن الذكر الذي شأنه الدوام فإذا فتر عنه أو غفل عنه عد ذلك ذنباً واستغفر منه ، وثانها هو همه بسبب أمته وما اطلع عليه من أحوالهم بعده ويستغفر لهم ، و ثالثهاسبه اشتغاله بالنظر في مصالح أمنه وأمورهم وامداداتهم ومحاربة العدو وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من معاشرة الأزواج والأكل والشرب والنوم وذلك مما محجبه ومحجزه عن عظم مقامه فيراه ذنباً بالنسبة إلى ذلك المقام العلى وهو حضوره فى حظيرة القدس ومشاهدته ومراقبته وفراغه مع الله تعالى مما سواه ويستغفر لنالك ، ورابعها أن الاستغفار لإظهار العبودية والافتقار والشكر لما أولاه ، وخامسها يحتمل أن الغين هو حالة خشية وإعظام فالاستغفار شكر لها قال المحاسى خوف المقربين خوف إجلال وإعظام ، وسادسها ، هو شيء يعترى القاوب بما تتحدث به النقس كل ذلك في شرح مسلم وقال التوريشي سئل الأصمعي عن هذا الحديث فقال عن قلب من يروى فقال عن قلب الذي عَلِي الله عَلَيْ فقال لو كان عن قلب غيره لكنت أفسره لك ، ولله دره لا نتهاجه منهج الآداب واجلال القلب الذي جمله الله موضع وحيه ومنزل تنزله وبعد فإن قلبه مشرب سدت عن أهل اللسان موارده وفتسح لأهل الساوك مسالكه وأحق من يعرب أو يعبر عنه مشايخ الصوفية الذين نازل الحق أسرارهم ووضع الذكر أوزارهم ، ومن كلات شيخنا شيخ الإسلام. أبي حفص السهروردي قدس سره ينبغي أن لا يعتقد أن العين تقص في حاله مُراتِيِّةٍ بل هو كال أو تتمة كال وهذا السر دقيق لا ينكشف إلا عثال وهو أن الجفن المسبل على حدقة البصر وإن كانت صور تهصورة نقصان من حيث هو إسبال. وتغطية على ما من شأنه أن يكون بادياً مكشوفا فإن المقصود من خلق العَـين. إدراك المدركات الحسية وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية من داخل المين واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم وبانطباع صور المدركات في الكرة

الجلدية على مذهب آخرين فكيفها قدر لايتم المقصود إلا بالكشاف المين وعرائها عما يمنع من انبعاث الأشعة عنها ولكن لماكان الهوى محيطا بالأمدان الحيوانيه ولا يُحلُّو من الأغبرة الثائرة بحركة الرياح فلو كانت الحدقة دائمة الانكشاف لاستضرت بملاقاتها وتراكمها علمها فأسبلت أغطية الجفون علمها وقاية لها ومصقلة لها لتصقل الحدقة باسبال الأهداب ورفعها لحفة حركة الجفن فيدوم جلاؤها ويحتد نظرها فالجفن وإنكان نقصأ ظاهرا فهو كال حقيقة فهكذا لم تزل بصيرة الذي سُاليُّم معرضة لأن تصدأ بالأغبرة الثائرة من أنهاس الأغيار فلاجرم دعت الحاجة إلى إسبال جفن من الغين على حدقة بصيرته سترآ لها ووقاية وصقالا عن تلك الأهبرة المثارة برؤية الأغيار وأنفاسها فصح أن الغين و إن كانت صورته نقصا فمعناه كال وصف حقيقة ، ثم قال رضي الله عنه وأيضًا إن روح الذي مُؤلِيًّا لم تزل في الترقي إلى مقامات القرب مستنمة للقلب في رقنها إلى مركزها وهكذا القلب كأنه يستتبع نفسيه الزكية ،ولا خفاء أن حركة الروح والقلب أسرع وأتم من نهضــة النفس وحركتها فكانت خطى النفس تقصر عن مد الروح والقلب في العروج والولوج في حريم القرب ولحوقها بهما فاقتضت العواطف الربانية على الضعفاء من الأمة إبطاء حركة القلب بالقاء الغين عليه لئلا يسرع القلب ويسرح في معارج الروح ومدارجها فتنقطع علاقة النفس عنه لقوة الانجذاب فبق العباد مهملين محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة والاستضاءة بمشكاة مصباح الشهريعة وحيث كان يرى طالله غطاء القلب بالغين الملقى عليه وقصور النفس عن شأو ترقى الروح إلى الرفيق الأعلى كان يفزع إلى الاستغفار إذ لم تف قواها في سرعة اللحوق بها وهذا من أعزمقول القول في هذا المعني وأحسن مشروح فيه والله أعلم ا هـ. وهذا وإن كان نقلنا له مع عــدم ذوقه كما قال صاحب الراتب نفع الله به إنا لنمامـــه ولم نحظ به ذوقًا لما معنا من التشتيت لكنه يفيد الواقف عليه معنى رفعة مقامه عليه ويشير إلى مايليق بكما له.

وقد سئل الشيخ أبوالحسن الشاذلي قدس الله روحه عن الغين الذكور في الحديث فأجاب بأنه غين أبوارلاغين أغيار وهذا الجواب يعني إجماله عن جميع مام من التفصيل لكن التفصيل فيه دلالة على أن تلك الأقاويل لا ينحصر فيها التأويل لأن العلوم والمعارف التي هي من كلمات الله لو كانت البحار مداداً لها لا تنفد ولا تتناهي وليست لها غاية ولا نهاية ولهذا من كان أكثر علما لها لا تنفد ولا تتناهي وليست لها غاية ولا نهاية ولهذا من كان أكثر علما بها كان أكثر فضلا وأزيد شرفا فإنه على الله لي أعطى علم الأولين والآخرين كان بذلك مع فضل الله عليه أشرف المحلوقين وأفضل السابقين واللاحقين ، ومادة هذه العلوم اللدنية من سر قوله سبحانه وتعالى (واتقوا الله ويعلم كالله) وقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عاعلم أورثه الله علم مالم يعلم وهذه العلوم اللدنية هي علوم الذوق للسادة الصوفية الذين أجود ما قيل في تسميريهم صوفية أن الصوفي هو العامل بعامه والله أعلم »

# الذكر الحادي والعشرون

(لا إله إلاالله) بهليلتين في نَـفَس واحد أقله حُس وعشر ون لاينقص ليتم بذلك خمسون تهليلة بلانقصان \_ كذا في المنقول عن جامعه رضي الله عنه ، وفي القرطاس للعارف بالله الحبيب على بن حسن العطاس في ترجمة جامعه مرضى الله عنهما شم يقول لا إله إله مائة أو خمسين أو خمسا وعشرين اه، ولا حد لا كثره كا من:

واعلم أن هذه الكلمة المشرفة المعظمةهي نور الله الذي أفاضه على قلوب

من اختارهم واختصهم لمراده كما فى حديث إن الله خلق خلقه فى ظامة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور هدى ومن أخطأه ضل، وإيمان كل عبد على قدر ذلك النور. وهى أيضا مفتاح الجنة، قال بعضهم وهى كلمة الإخلاص وكلة التقوى والحكامة الطيبة وهى دعوة الحق والعروة الوثق وكلمة الرحمة وكلة النهوز وكلة الإسلام وكلة القرب وكلة التقريب وكلة النجاة وهى كلة الله العليا وهى ثمن الجنة قال الله عز وجل (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) فقيل الإحسان فى الدنيا لا إله إلا الله وفى الآخرة الجنة ومعناها لا إله مستغنيا عما سواه ومفتقرا إليه كل ماعداه إلا الله أولا إله معبود بحق فى الوجود إلا الله .

## مبحث إعرابها

بباطل فلا ينفى وإلا كان كذباً لأن ماهناك معبود وتسمية عابده له إآنها غير معتبر فهو من حيث وجوده فى الحارج فى نفسه لاينفى وكذا من حيث وجوده فى ذهن المؤمن بوصف كونه باطلا إذكونه معبوداً بباطل أو حقلايصح نفيه وإلا كان كاذباً كا مر .

وقال السحيمي في شرح عبد السلام على الجوهرة وإنما ينفي من حيث وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبوداً محق فلم ينف لا إله إلا الله إلا المعبود محق غير الله على التحقيق والمعنى لا معبود محق موجود إلا الله اهر وهذا على قول من يقول الاستثناء متصل ، والأسلم قول من قال أن النفي إنما تسلط على الآلهة المعبودة بباطل بتريلها منزلة العدم أى فلا إثبات لا ألوهيتها ووجودها لا حكماً ولا حقيقة وإنما وجودها في الخارج صورة في ذهن الكافر فافهم سهذا عندعاماء الكلام نحوا وأصولا وأما عندعاماء التجريد والتفريد لا ثابت جقيقة إلا وجوده تعالى وكل ما سواه عسدم لأن قيامه وظهوره به تعالى .

# مبحث فضلها على سائر الأذكار

وأما فضلها وشرفها على سائر الأذكار وخاصيتها في تنو رر القلب وصلاحه وعموم نفعها حتى المنافق إذا قالها عن غير تصديق وإيمان بمقتضاها فإنها تعصم دمه وماله كما في الحديث وسيأتي فأنها تجمع جميع العقائد المار تفصيلها في قوله آمنا بالله واليوم الآخر ويأتي فيه زيادة بيان وقد تكررت في الكتاب العزيز في آيات كثيرة قال تعالى (وإله حم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) (الله لاإله إلاهو الحي القيوم) (الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قائماً بالقسط لا إله إلا هو الكريمة العزيز الحكم) (فاعلم أنه لا إله إلا الله) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة

وأما الأخبار ففي الحديث القدسي ﴿ لا إِلَّهُ وَ إِلَّاللَّهُ حَصَى وَمِنْ دَخُلُ حَصَى أَمِنْ من عذابي » ، وقال مُرْالِقَةِ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلّـه إِلاَ الله » وهي أفضل الذكر كما قال عَلَيْتُهُ «أفضل الذكر لا إلَّــه إلا الله» وقال ﴿ أَفْضَلُ مَاقَلَتُهُ أَنَا وَالنَّبِيونَ مِن قَبْلَى لا إِلَّهِ إِلاَاللَّهُ وَحَدَّهُ لا شَرِيكُ له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وقال مرايل « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في النشور كأني أنظر إلهم عند الصيحة ينفضون رءوسهم من التراب ويقولون الحمدلله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لففور شكور » وقال «إنها أفضل الحسنات » وقال عَلَيْتُةٍ «ياأباهريرة إن كلحسنة توزنيوم القيامة إلا شَهْادَة أَنْ لا إلـه إلا الله فإنها لا توضع في ميزان لأنها لو وضعت في ميزان من قالها صادقاً ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن كان الا إليه إلا الله أرجح من ذلك، وقال علي « يا أباهر مرة لقن الموني شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما قلت يارسول الله هذا للموتى فكيف للأحياء قَالَ هَيْ أَهْدُمُ وَأَهْدُمُ ﴾ وقال ﷺ «كلكم لتدخلن الجنة إلا من أبي وشرد على الله شرود البعير على أهله فقيل يارسول الله من الذي يأ بي فقال من لم يقل لا إلَّهُ فِأ كَثَرُوا مِنْ قُولُلا إلَّهُ إِلا اللهُ قَبِلُ أَنْ كِالْ بِينِكُمُ وَبِينِهَا » وقال والله وجد دوا إيمانكم فقالوا يارسول الله كيف مجدّد إيماننا قال أكثروا من قول لاإآله إلا الله ليس لها من دون الله حجاب حق تخلص اليه ، قولها لا يترك ذنبا ولا يسبقها عمل» وروى أن العبد إذا قال لا إلَّــه إلا الله أتنت على صحيفته فلا تمر على حطيئة إلا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس معها ، وفي الحبر ماقال عبد لاإله إلا الله مخلصا إلا صمدت ولا يردها حجاب فاذا وصلت إلى الله مسيحانه وتعالى نظر سبحانه وتعالى إلى قائلها وحق على الله تعالى أن لا ينظر إلى موحد إلا يرحمه ، وحديث البطاقة المشهور عن عبد الله بن عمرو بن

العاص رضي الله عنهما والسجلات التسعة والتسعون المذكورة إلى أن قال في آخرها فتخرج بطاقة بيضاء فها أشهد أن لا إلَّـه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع لا إلَّـه إلا الله شيء ، وعنه أيضاً أن رسول الله مُلْكِينٍ قال إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه وقال إنى آمركا باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن الشرك والسكبر وآمركما بلا إلَّـه إلا الله فان السموات والأرض وما فهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إلَّــه إلا الله في الكفة الأخرى كانت لا إله إلا الله أرجح منها ولو أن السموات والأرض وما فهما كانت حلقة فوضعت لا إلَّـه إلا الله عليها لقسمتها وآمركا بسبحان الله و محمده فإنها صلاة كل نبي وبها يرزق كل شيء ، ويروى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول الله عَرْكِيِّةٍ ماعلي الأرض أحد يقول لا إلَّـه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنهـــه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحار ، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله والله مرات ( أفضل الذكر لا إله إلا الله )، قال بعض الحققين إعا جمل النهليل أفضل الذكر لأن له تأثيراً في تطهير الباطن عرف الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في باطن الذاكر قال تعالى ( أرأيت من اتخذ إلمه هواه) فيفيد نفي عموم الألوهية بقوله لا إلَّـه ويثبت الواحد بقوله إلا الله ويعود الله كر من ظاهر لسانه إلى باطن قلبه فيتمكن فيه ويستولى على جوارحه \_ وجد حلاوة هذا من ذاق \_ قال وقال المظهر إنما كان التهليل أفضل. الذكر لأنه لا يصح الإيمان إلا به وإنما جمل الحمد أفضل السعاء لأن الدعاء عبارة عن ذكر الله تعالى وأن يطلب منه حاجته والحمد لله يشملها فان من

حمد الله إنما محمده على نعمته والحمد على النعمة طلب مزيد قال تعالى ( لأن شكرتم لأزيدنكم ) اه .

وعنى أنى ذر رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي من أحسن الحسنات ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله عليه ماليه ، قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله ، قال موسى يا رب كل عبادك يقول هذا قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت إما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن والأرضين السبع في كفة ولا إلَّــه إلاالله في كفة مالت بهن لا إلَّــه إلا الله ، وعن عياض الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله مُثَلِّقَةٍ « لا إلَّه إلا الله كامة كريمة على الله تعالى ولها عند الله مكان مِن قالها صادقًا من قلبه دخل الجنة ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله: ولتى الله فحاسبه » وعن سهيل بن البيضاء رضي الله عنه قال بينا نحن مع رسول الله عَلَيْكَ فَقَالَ يَاسَمِيلُ بن البيضاء ورفع صوته مرتين أو ثلاثا فعرف من أمامه ومن قدامه أنه يريدهم فجائش من كان بين يديهو لحقه من كان خلفه حتى اجتمعوا فقال رسول الله علي «من شهد أن لا إلَّه إلا الله حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة » وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه أن شيخاً كبيراً أتى النبي عَلِيِّتْ وهو يدعم على عصا فقال يانبي الله إن لي غدرات وفجرات فهل تُـغفَـر لي فقال أليس تشهد أن لا إلَّـه إلا الله وأن محمدا رسول الله قال بلي. يا نبي الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك فانطلق الرجل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، وعن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال أتيت النبي ﷺ وعليه ثوب أبيض وهو

نائم ثم أتبته وقد استيقظ فقال «مامن عبد قال لاإلّـه إلاالله ثم مات على ذلك الادخل الجنة قلتوإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا وقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق على رغمأنف أى در» فكان أبودر رضى الله عنه إذاحدت بهذاالحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر ، وعن عمر نالخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله عَلِيَّةِ يقول إنى لأعلم كامة لايقولها عبد حقاً من قلبه فيموت عنى ذلك إلاحرم على النار وهي لا إلَّــه إلاالله ، وفي حديث أى هر روة رضى الله عنه وأبي سعيد الخدري رضى الله عنه «من قال في مرض مُوتُهُ لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبِرُ لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ وحده لاشريك له لا إِلَّهُ إِلاَّ الله له الملك وله الحمد لا إلَّه إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومات من مرضه لم تطعمه النار» وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن الني عالية « إن لله عمودا من نور بين يدى العرش فإذا قال العبد لا إلَّــه إلا الله اهتز ذلك العمود فيقول الله تبارك وتعالى له اسكن فيقول كيفأسكن ولم تَخفِر لقَائلها فيقولُ قد غفرت له فيسكن عند ذلك » وعن كمب الأحبار رضى الله عنه قال أوحى الله إلى موسى عليــه السلام في التوراة لولا من يقول لا إلَّـه إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا ،وقال رسول الله عَلَيْكُ «من قال لا إلَّــه إلا الله ثلاث مرات في يومه كانت كفارة لكل ذنب لصاحبه في ذلك اليوم » وذكر ابن أى الفضل الجوهري رحمه الله قال إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعوا أشجارها وأنهارها وجميع مافها يقولون لاإآله إلاالله فيقول بعضهم لبعض كلمة نغفل عنها فىالدنيا وحدَّث أيضاً يهتز العرش لثلاث إحداَها لقول المؤمن لا إله إلا الله ، قلت وهل اهترازه لقول كلمؤمن لها أم يختص بدوى الكمال والجواب عن ذلك يحتمل أن اهتزازه يكون اكل مؤمن مطلقًا فيكون

تعظما لهذه اللهكامة الشريفة ، ويحتمل أن يختص ذلك بكل مؤمن عارف لخروجها مع كال ومعرفة كما ورد اهتزازه لموت سعد بن معاذ مرضى الله عنه خاصة ، وعن بعض الصحابة رضى الله عنهم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أومد ها بالتعظم عفر له أربعة آلاف ذنب من الكبائر قيل فإن لم تُكُن لَهُ هذه الذُّنوب قال غفر له من ذنوب أنويه وأهله وجيرانه ولما ذكر الإمام النووي رضي الله عنه في المجموع كدُّب تدبر الذكر قال ولهذا كان المذهب الصحيح الختار أن مد الذاكر قوله لا إله إلاالله أفضل من حذفه لما في اللهِ" من التدبر أه و نقل الإمام محمد بن علان رحمه الله تعالى هذا الأثر عن شرح العقيدة السنوسية قال ومثله لا يقال من قبل الرأى فله حكم المرفوع ، قال وقال في الحرز الثمين المراد أن عد في موضع بجوز مدّه كألف ﴿ لا ولا يزيد على قدر حمس الفات فإنه أكثر مانقل عنه عليه عند القراءة مع تجويز القصر في الأداء وأما مد «إلك» فلحن لا يجوز زيادة على قدر ألف ويسمى مدًّا طبيعيا وكذلك في لفظ الجلالة وصلا وأما وقفاً فيجوز طوله وتوسطه وقصره والأول أولى لكنه قدر ثلاث ألفات، ويجب أن يقطع همزة إلَّه وكثيرا هُمَا يَلْحَنْ فَيْهُ بَعْضُ الْعَامَةُ فَيَبْدُلُونَهَا يَاءُ ، وَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَى إِلَـهُ لأَنْهُ يُوهُم الكفر، قال بعض العلماء بعض الكلمة الطيبة كفر و بعضها إيمان ، وليلاحظ في النفي نفي ما سواه منسائر الأكوان والأحوال وفي الاستثناء شهود الإِلَّــه والتهدير الشريفة جامعة بين التخلية والتحلية «بالمعجمة ثم بالمهملة» والتقدير لا إله معبود أو موجود أو مطلوب أو مشهود إلا الله بحسب مقامات أهل النَّهُ كُرْ وَ عَالَاتَ دُوى الفَّكُر شُمِلاً يَالُومُ مِنْ مِدَّ الذَّاكُر رَفْعَ الصَّوْتُ فَإِنْهُ قَد ينهى عنه بأن شوش على مصل أو نائم أو نحوه ، قال الشيخ ابراهيم اللقاني

في شرح جوهرة التوحيد له قال ابن ناجي قد اختلف العلماء هل الأفضل المكلف عند التلفظ بلا إلّـه إلا الله المد للا لله المد للا النافية أو القصر فمنهم من اختار المد ليستشعر المتلفظ بها نني الألوهية عن كل موجود سواء تعالى ومنهم من اختار القصر لئلا تخترمة المنية قبل التلفظ با كر الله تعالى ، وفرق الفخر بين أن تكون أول كلام فتقصر وإلا فتمد اه وأماحذف ألف الله فهو لحن لا ينعقد معه يمين ولا يصح ذكر اه ، وقال الشيخ على بن عبد البرالونائي رحمه الله تعالى في رسالة سهاها نجاة الروح وكنز الفتوح فيما يتعلق بالذكر في شروط الذكر وآدابه : وأن يجتنب الحطأ كاللحن فلا يبدل حرفا محرف آخر ولا يسقطه ولا يزيد المد من لا على أربعة عشر حركة وأقل المدحركتان فلا يجوز النقص عنهما لأنه يصير الكلام إثباتا وهو المرعند قصده و يمد لفظ الحلالة حركتين فأكثر إلى ست و يسكن تفاءها و يقطع الهمزة من إلّـه و يمد اللام فيه قدر حركتين ا هوم قبي المقدمة التنبيه على المحافظة على تأدية هذه السكامة الشريفة و مراعاة لفظها على وجه الإحسان .

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال رسول الله على القيامة فقال رسول الله على القيامة فقال رسول الله على المارأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتى من قاللا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه قال الشيخ الغربني رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بهجة الأنوال بعد أن روى بعض هذه الأحاديث قد انكشف لأهل البصائر والأنوار والمعارف والأسرار أن جميع العلوم فروع لعلم لا إله إلا الله وما من علم من علوم الغيب والشهادة إلا وهو منتظم في سلك لا إله إلا الله وما من علم من علوم الغيب والشهادة الا وهو منتظم في سلك لا إله إلا الله مستثمر من عار أسرارها والدلك اكتفى إلا وهو منتظم في سلك لا إله إلا الله مستثمر من عار أسرارها والدلك اكتفى

بعلمها للنبي ﷺ إجمالا وتفصيلا فقال تبارك وتعالى (فاعلم أنه لا إلَّـه|لاالله) اهـ. فني ضمير الشأن أي شأن لأن النوه به في الاعلام هو الحركم الذي ترتبت عليه جميع الأحكام والعنوان الذي شرف به أهل الإسلام والإيمان والإحسان وحصل لهم به الأمان أوالرضوان في غير موقف ومكان إلى دخول الجنان ، وقال الشيخ صاحب الراتب نفعنا الله به في كتابه «انحاف السائل في جواب المسائل» سألت أكرمك الله بالفهم النور اني عن معنى لا إلَّــه إلا الله فاعلم أن جميع العلوم الدينية ووسائلها ترجع إلى شرح معنى هذه الكلمة وشرح حقها الذي هو الأمر. والنهى والوعد والوعيد وما يتبع ذلك وما كان شرحاً لحقها أى لما يلزم بها ويتعلق بالمحلف بشبيها كان شرحاً لها محكم التبعية ، والقصد التعريف بأنه لا سبيل إلى الإحاطة بشرح علومها فضلا عن إيراده ا ه . فافهم كلامه رضى الله تعالى عنه أن كل فرد فرد من أهل ملة الإسلام في مراتب الإيمان ودرجات الإحسان بكون له من علم لا إلَّـه إلا الله ولو ازمها وأحكامها مالا محاط به لأنه لا يزال في كل وقت وفي كل مُكان تتعاور عليه الأحكام لأنه في كل ما توجه عليه من أحكام الدين ولوازم الشرع من الأوامر والنواهي فهو ملتزُمه بمقتضى. لا إلَّــه إلا الله هذا فيما يتعلق من الأحكام بالجنان واللسان والأركان ، وأما فيضان. علومها الذي هو ثمرة ووجدان فهو من خبر ما لا عين رأت ولا أذن سمت. ولاخطر على قلب بشرحققنا الله بحقائقها ، ثم قال صاحب الراتب في الكتاب المذكور بعد كلام طويل: واعلم أن هذه الكلمة أجمع الأذكار وأنفعها وأقربها إلى الفتح وصلاح القلب واستنارته بنور الله وأولاها بكل أحدوذلك لتضمنها معانى جميع الأذكار من التحميد والتسبيح وغيرها ، وينبغي لكل مؤمن أن يجعلها ورده اللازم وذكره الدائم ومع ذلك فلا ينبغى له أن يهجر بقية الأذكار

بل يجعل له من كل منها ورداً ا ه ، وقوله إنها تنضمن جميع معانى الأذكار قال الحجة الغزالي رضي الله عنه ما في القرآن من شيء إلا وهو هدى ونور وتعرف من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه فتارة يتعرف إليهم بالتقديس فيقول (قل هو الله أحدالله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) وتارة يتعرف إليهم بصفات حلاله فيقول (الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر) وتارة يتعرف إليهم بأفعاله المخو"فة والمرجو"ة فيتلو عليهم سنته فىأوليائه وأعدائه -فيقول (ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) ولا يعدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهي الإشارة إلى معرفة ذات الله وتقديسه أو معرفة صفاته وأسماعه أو معرفة أفعاله وسنته مع عباده ، ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام وازنها رسول الله عُرِالِيَّةٍ بثلث القرآن لأن منتهى التقديس أن يكون واحداً في الله أمور - لا يكون حاصلا منه ما هو شبه ومن نوعه ودل عليه قوله «لم يلا» ـولايكونهو حاصلانمينهو نظيره وشبهه ودل عليه قوله «ولم يولد» ـ ولايكون في درجته منهو مثله وإن لم يكن له أصلا ولافرعاً ودل عليه قوله «ولم يكن له كفواً أحد» و بجمع جميع ذلك « قل هو الله أحد» و مجمع جميع هذا التفصيل قولك. لا إله الله ، وقال سفيان بن عيينة رضي الله عنه يقال لا إله ألله في الآخرة بمنزلة الماء في الدنيا لا يحمى شيء في الدنيا إلا على الماء قال الله تعالى (وجعلنا من الماء كلشيء حي) فلا إلَّه إلا الله عنزلة الماء في الدنيامين لم يكن معدلًا إلَّه إلا الله فهو ميت ومن كانت معه فهو حي وقال ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرَّ فهم لا إلَّــه إلا الله ، وقال الشبيخ الغريني رحمه الله تعالى بعد أن نقل كلام الاحياء وهذه الكلمة الشريفة لها خاصية فى تنوير الباطن وجمع الهمة إذا داوم عليها صادق وهيمن مواهب الحق جل وعلا وفيها خاصيةُ لهذه الأمة ،

وروى أن غيسى عليه السلام قال يا ربّ انبئنى عن الأمة المرحومة قال أمة محمد على الله علماء حلماء أتقياء حكماء كأنهم أنبياء يرضون منى بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إليه إلا الله ، ياعيسى هم أكثر سكان الجنة لأنها لم تذل ألسن قوم قط بلا الله الله كا ذلت ألسنهم ولم تذل رقاب قوم بالسحود كا ذلت رقابهم اه ، وقوله رضى الله عنه أيضاً وشرح حقوا الذى هو الأمر والنهى الى آخره يقتضى أن من قالها ولم يقم بما هو من حقوا ولا عامل بها بل يقولها بلسانه ويرتكب الحرمات ويتساهل بالواجبات فدلك غير نافع له كاذكر معنى ذلك الإمام الغزالي رضى الله عنه في الاحياء واستدل له بقوله على آخرتهم ، وفي لفظ آخر ما لم يبالوا ما نقص من ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم ، وفي لفظ آخر ما لم يبالوا ما نقص من ما لم يؤثروا صفقة دنياهم فإذا لم يفعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى كذبتم ما لم يؤثروا صفقة دنياهم فإذا لم يفعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى كذبتم ما لم يوم الله تعالى أن تحرزه عما حرم الله تعالى ، وقال صلى الله عليه وسلم قيل وما إخلاصها قال أن تحرزه عما حرم الله تعالى ، وقال صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل مجارهه .

وقال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي قدس الله سره في كتاب عفة الراغيين وتذكرة السالكين واعسلم أن الواجب على كل إنسان يقول لاإله إلا الله أن يسأل الله تعالى في آناء الليل والنهار أن لا ينزع هذا القول عنه وأن يحفظ نفسه من المعاصى فإن كثيرا من الناس يقولون هذا القول وينزلع منهم في آخر أعمارهم بسبب أعمالهم الخبيثة فيخرجون من الدنيا على الكفر فأى معصية أعظم من هذا أن يكون الرجل اسمه من المسلمين جميع عمره فيبعث يوم القيامة واسمه من الكافرين وذلك كله بسبب ارتكاب.

المحرمات في السرائر والتهاون بالدين اه ، وقد مرّ عن النصائح لصاحب الراتب أن كثيراً ما يختم لهم بخائمة السوء بسبب تضييعهم لبعض الأوامر مع ارتكابهم لبعض المناهى الشرعية وهذا كثيراً مايقع لأهل الغفلة الذين يرتكبون المنهات ويتركون المأمورات غير محتفلين مجانب الدين وليس لهم التفات إلى ما يترتب على ذلك من العقوبات ولا مخطر ببالهم الحوف من الله تعالى فذلك من عدم استقرار الاعان وثبوته في القلب بل هو إلى التزلزل والشك أقرب فعند الموت يكون كذلك، وأما من له إيمان وإن ضعف غيرانه يقع في المحرمات وهو مستشمر أن ذلك فيه مخالفه لربه ونقص في دينه وضعف في إيمانه [فايمانه ناقص وهو إلى الخير أقرب ولهذا المعنى قيد بالاخلاص حديث من قال لا إلمه إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة وفسر اخلاصها بأن يحرزه عماحر مالله تعالى فهذا في حق الايمان الكامل ، وأما الناقص فقد يقع معه الذنب والوقوع في المحصية ولكنه كامر يكون معه نوع من الخوف والوجل والإعان بيوم الحساب فيأتي عا أتى به من المأمورات مع قصد الامتثال والاحتراز عن الإهال بخلاف مامر من حال الأول من أنه يأتى بما أتى به من الأوامر الشرعية على صفة العادة وللوافقة غافلا عماراد منه و به من الأمور المستقبله من الموت وما بعده و إن ارتكب منهيا فكذلك فحال هذا الرجل خطرإن لم يتدارك. الله بالتوبة النصوح ، وأما الأُولِ فهو وإن جرت منه الهفوات والتبعات فأيمانه نافعه يوم القيامة كما في حديث الشفاعة أنه صلى الله عليه وسلم بعد السحدة الأولى يقول أمنى امتى فيقال له الطلق فمن كان في قلمه مثقال حبة من برة أو من شعيرة من إعمان فاخرجه منها فأنطلق فافعل و بعد السحدة الثانية يقال له انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة لهن خردل من ا عان فاخرجه منها فانطلق فافعل وبعد الثالثة يقال له فمن كان في قلمه

أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إعان فاخرجه من النار فافعل وبعد الرابعة أقول يارب ائدن فيمن قاللا إله إلا الله قال ذلك ليس ذاك الله أوليس ذاك إليك ولم كن وعزى وجلالى وعظمتى وكبريائى لأخرجن من النار من قال لا إله إله إلا الله والحديث مذكور بطوله في صحيح مسلم.

قهذا كله فيمن مات على الاسلام وإن عظمت سيئاته ومعاصيه فإن حاله أنه من أهل الجنة بعد ما يؤاخذ ويعاقب بما جناه على نفسه وارتكبه من الخالفات كا حكى في الاحياء عن الحسن البصرى رضى الله عنه أنه لما روى حديث آخر من يخرج من النار بعد ألف سنة قال وياليتني ذلك الرجل أى أنه محقق لموته على الاسلام دخوله الجنة فهكذا كان خوف العار فين إنما هو من سوء الخاتمة كما ذكر ذلك صاحب الراتب نفع الله به في أوائل النصائح.

وأعلم أن ما ذكره الأئمة العارفون من تأثير هذه الكلمة في تطهير القلب وتنويره وسعادة قائلها والعاكف على تلاوتها وتكريرها في الآخرة إنما هو مع الأخلاص والحضور مع ما ذكروه أيضا من شروط وآداب وإلا كانت قليلة التأثير والجدوى، قال حجد بن عبد الله الدميرى في «سفينة النجاه إلى طريق معرفة الاآله» في ذكر الحضور فاذا قلت لا إآله إلا الله وانت غافل القلب ساهى السر فلست بذاكر فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا ذكرته كن كلك قلبا وإذا نطقت به كن كلك السانا وإذا شعته كن كلك سعما وإلا فانت تضرب في حديد بارد فما احترق السان أحد بقوله نار ولا استغنى أحد بقوله ألف دينار، القول قشر والمعنى البفا يصنع بالقشر مع فقدان اللب، القول صدف والمعنى در فما يصنع بالصدف مع فقدان الدر"، القول عمزلة الورق من الشجرة وكلة التوحيد عنزلة الشجرة ومثل كلة طيبة الدر"، القول عمزلة الورق من الشجرة وكلة التوحيد عنزلة الشجرة ومثل كلة طيبة

كشجرة طيبة فعروق هذه الشجرة التصديق وساقها الاخلاص وأغصابها الأعمال وأوراقها الأقوال فحكا أن أدنى ما في الشيحرة الأوراق كذلك أدنى الإيمان الأقوال فهي شجرة السعادة إن غرستها في منبت التصديق وسقيتها من ماء الاخلاص وراعيتها بالعمل الصالح رسخت عروقها وثبت ساقها واخضرت أوراقها وأينعت عمارها وتضاعفت تؤتى أكلها كل حين باذن ربها فشمرتها التوبة واليقظة والزهد والورع والتوكل والتسليم والتفويض وكل صفة من الصفات الالهية وكل خصلة من الحصال الجسمانية الطاهرة إلى آخر ما ذكره وقد مرت الإشارة إلى أن شرح هذه الكامة العلوم من الأحكام والمعارف والحقائق وغيرها فلا مطمع إلا في الرمز والإشارة إلى ما ينبه اللبيب العاقل والحقائق وغيرها فلا مطمع إلا في الرمز والإشارة إلى ما ينبه اللبيب العاقل وما ورد في فضل هذه الكلمة كثيرشهير ، والقصد الإشارة دون الاستقصاء وما ورد في فضل هذه الكلمة التي بها يدخل الإنسان في الاسلام ومن ويكف في معرفة فضلها أنها الكلمة التي بها يدخل الإنسان في الاسلام ومن نسألك أن عيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله الله محلصين ووالدينا وأحبانا والملسلين آمن اه.

## الذكر الثاني والعشرون

خاتمة أذ كارهذا الراتب المبارك وهو أن يقولوا بعد العدد المراد من كلة الشهادة «لا إلّــه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و شر "ف و كر "م و محمّّد و عظمّ و رضى الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين و أضحا به الأ كر أمين و أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين و علينا معهم و فيهم الطاهرات أمهات المؤمنين و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين و علينا معهم و فيهم

برحمتك يا أرحم الراحمين » أتى فيه بهذه الصيغة لأنه لا يصح إيمان عبد وإن كرر لا إلَّــه إلا الله وآمن بمقتضاها إلا إن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بسائر الأنبياء والرسل والملائكة والكتب السهاوية واليوم الآخر وما فيه وأيضا التصريح برسالته علي يستلزم تصديقه في كل ما جاء بهوفي الاتيان بها في آخر مرة إشارة إلى تأكَّد تكرير لا إلَّــه إلا الله مجردة لقوله صِلِيَّةٍ في الحديث المار جددوا إيمانكم بلا إلَّــ الله الله وفي الحديث الآخر « من كان آخر كلامه من الدنيا لا إلَّه إلا الله دخل الجنة ، قال في التحفة أي مع المقربين وإلا فكل مسلم يدخل الجنة لكن بعد ما يؤاخذ بقدر ما عليه من العقوية المرتبة على الذنب إذا لم يغفر له اه . وينبغى أن تقترن بها في بعض الأحيان ليكون التجديد للشهادتين مع استحضار معناهما ومعرفته ، وقد روى القاضي عياض في الشفاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : مكسوب على باب الجنة أنا الله لا إله إلا أنا محمدرسول الله لا أعذب من قالها،وفي شرح الحبيب أحمد بن الحسن حفيد صاحب الراتب:وفي بعض الآثار روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ولا إلَّــه إلا الله حمد رسول الله أربعة وعشرون حرفاً فمن قال لا إلَّــه إلا الله محمد رسول الله كفركل حرف ذنوب ساعة فلا يبقى عليه ذنب إذا قالها كل يوم مرة أى أو كل ليلة .

وقوله وشرف وكرم ومجد وعظم أى وزاده شرفا وكرماً ومجداً وتعظيا وقد قرر العلماء أنه يجوز أن يقول الواهب اللهم اجعل ذلك زيادة في شرفه متالله والوا وذلك لأن الكامل يقبل التكميل كا مر في مبحث الترقى، والحجد هو السعة في الكرم والجلالة والعز والشرف، ثم عقب ذلك عالمرضى عن صحابته رضى الله عنهم لاستحقاقهم الدعاء لهم من الأمة لكونهم عالم عن صحابته رضى الله عنهم لاستحقاقهم الدعاء لهم من الأمة لكونهم المرضى عن صحابته رضى الله عنهم لاستحقاقهم الدعاء لهم من الأمة لكونهم المراحى عن صحابته رضى الله عنهم لاستحقاقهم الدعاء لهم من الأمة لكونهم المادي

حملة نصوص الشريعة وحافظيها ومؤديها إلى من بعدهم فهم آباء لمن بعدهم أبوة أخص من أبوته على فهم أنصار الله تعالى ورسوله والدين على اختلاف مراتبهم، ثم خاصة المشايخ والوالدين والمعارف والمحبين فسكل ذلك من القيام بالحقوق لهم قال الله تعالى (أن أشكر لى ولو الديك) فإنه يشمل جميع الوسائط في الدين والطين ولا أحوج للصلة والدعاء من الإنسان بعد موته ، قال صاحب الراتب في كتابه «سبيل الإدكار» بعد أن حثورغب في القيام محق الأقربين بعدالموت والتصدق عليهم والدعاء لهم ، وروى عنه عليه الصلاة والسلام « لولا الأحياء لهلكت الأموات » أي لما يصل إليهم من دعائهم واستغفارهم والترحم عليهم وقال عليه الصلاة والسلام أمتي مرحومة تدخل قبورها بذنوب ، كالجبال وتخرج من القبور وقد غفر لها باستغفار الأحياء للاموات ا ه. ويقال بعد ذلك أيضاً « وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين وعنا وعن والدنيا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين برحمتكيا أرحم الراحمين » وفى ذلك تعميم جامع إذ الصحابة رضى الله عنهم الذين مات عنهم عليه الصلاة والسلام كعدد الأنبياء وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً واحكل صحابى تابعون واحكل ولى كذلك وقد صح أيضاً أن لكل نبي من هذه الأمة تابعاً في كل زمن وبهذا التعميم فيما ذكر من الختم يحصل الشمول ويرجى القبول والله أعلم .

## الذكر الثالث والعشرون

« قراءة سورة الإخلاص « ثلاثا » والمعوذتين ممة ممة » وهذه السور الثلاث من أجمع ما ورد فى التحصينات وأنفعها وفيها من قواعد التوحيد ما يكفى الفطن اللبيب وقد شرعت قرأءتها صباحاً ومساء وفيه فضل عظيم

وثواب كثير وحينئذ نسلك في الكلام عليها ما سلكناه في الآيات المتقدمة أول الراتب .

## فضل سورة الإخلاص

فأما فضلها فاو لم يكن فى فضلها إلا أنها تسمى سورة نسبة الرب تعالى (الكفيّ) وذلك لما روى أبو العالية عن أبى بن كعب رضى الله عنه أن المشركين قالوالرسول الله عليه أنسبانا ربك فيزلت وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن عامر بن الطفيل وأزيد بن ربيعة أتيا النبي عليه فقال عامر إلى من تدعونا يا حمد فقال إلى الله تعالى قال صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أم من حديد أم من خسب فيزلت وأهلك الله تعالى أزيد بالصاعقة وعامرا بالطاعون ، وفي رواية إن ناساً من أحبار اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك فإن الله تعالى أزل نعته في التوراة فاخبرنا من أى شيء هو وهل يأكل ويشرب ومن ورث ومن برثه فنزلت من أحد هو الله أحد .

### (تنبيه)

مرس عن الإمام الغزالي رضى الله عنه ما حاصله أنه سبحانه غنى عن أن يكون حاصلا منه ما هو كذلك ولا يكون عاصلا منه ما هو كذلك ولا يكون في درجته ما هو مثله ودل على ذلك قوله (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوله ولم يكن كفوا أحد)وذلك أجمع في الحجة نما نزل في جواب فرعون من موسى عليه السلام عند ما سأله عن ماهية الرب جل وعلا إذ قال (وما رب العالمين) فأجاب عليه السلام بقوله (رب السموات والأرض) إجابة بتعريفه بالأفعال وهو خلق السموات والأرض إذ كانت الأفعال أظهر عند له عند السائل فقال فرعون ان حوله ألا تستمتعون كالمنكر عليه في عدو له

عن جوابه عن طلب الماهية فقال موسى (ربكم ورب آبائكم الأولين) قنسبه فرعون إلى الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية وهو يجيبه عن الأفعال فقال (إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) هذا حاصل ما ذكره الغزالي في مشكاة الأنوار.

ولهذه السورة أسماء كثيرةمها سورة التفريد وسورة التحريدوسورة التوحيد وسورة الإخلاص وسورة النحاة وسورة الولاية وسورة المرفة وسورة الجال وسورة القشقشة وسوة المعوذة وسورة الأحد وسورة الصمه وسورة الأساس، قال عليه السلام أسست السموات السبع والأرضون السبيع على قل هو الله أحد والمانعة لأنها تمنع فتنة القبر ولفحات النار وسورة المحضر لأن الملائكة يمحضر لاستماعها إذا قرئت والمنفرة لأن الشياطين تنفر عند قوائتها وسورة البراءة لأنها براءة من الشرك وسورة النور لأنها تنور القلب وسورة الأمان قال سُلِيَّة إذا قال العبد الله قال الله دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. فهذه عشرون إسماً ، وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله مِّ اللهِ أنه قال « يقول الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياى فبقوله اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد »، وعن أبي سميد الحدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح أنى رسول الله صلي في فد كر له ذلك وكان الرجل يتقللها فقال له رسول الله عَالِلَهُ والذي نفسي بيده إنها لتمدل ثلث القرآن وقد مر في فضل الذكر حكمة كونها ثلث القرآن ، وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن الني أليُّكُم

بعث رجلا في سزّية فكان يهرأ في صلاته فيختم بـ (قل هو الله أحد ) فلما هرجعوا ذكروا ذلك لرسول الله عَالِيَّةٍ فقال سلوه لأى شيءٌ يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أجب أن أقرأها فقال عَلَيْتُهُ اخبروه أن الله يحبه، وروى الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال عليه وجبت قلت وما وجبت قال الحنه ، وروى أنس أيضاً أن رسول الله عليه قال من قرأ قل هو الله أحد حمسين مرة غفرت ذنوبه ، وعن سعيد بن المسيب أن رسول الله عليه قال من قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة بني الله له قصراً في الجنة ومي قرأها عشرين مرة بني الله له قصرين في الحنة ومن قرأها ثلاثين مرة بني الله له ثلاثة قصور في الجنة فقال عمر رضي الله هنه إذن تكثر قصورنا فقال عَرْكِيَّةٍ جنة الله أوسع من خلك ، وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه قال من قرأ قل هو الله أحد بعد صلاة الصبح إثنتي عشرة مرة فكـاً بما قرأ القرأن أربع مرات وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى، وروى أنه عَالِيٌّ قال من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي عوت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته اللائكة بأكفها جي تجيزه الصراط إلى الجنة ، ونقل السجاعي عن شهرح العماب لإبن حجر رحمه الله تعالى قال من قرأها مائتي مرة غفر الله له ذنو به مائتي سنة ومن قرأها ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله ، وقد أفرد فضلها بالتألف

وقد وردت السنة بكثرة قرائتها فى أوقات محصوصة كليلة الجمعة ويومها ويومها ويوم عرفة وغير ذلك وفى صلوات كذلك مذكورة فى كتب الفروع قال السحاعي .

#### (8036)

قال الزركني ما اعتيد من تكرير سورة الإخلاص عند ختم القرآن نص الإمام أحمد على منعه أى فينبغى تركه كذلك نقله الشهاب ابن حجر كالسيوطى اه. وقد رأيت في شرح الفصول لأبى شعيب الخصومى توجيه ذلك بأن تكريرها أربعا مرة للختمة وثلاثا لتحصيل ثواب ختمه أخرى لما ورد أن المرة متها تعدل ثلث القرآن.

معنى سورة الإخلاص

وأما معناها فقوله (بسم الله) أى الذى له جميع الكال والجلال والجال والجال والجال (الرحمن) الذى خص أهل (الرحمن) الذى أفاض على خلقه سوابع الافضال (الرحم) الذى خص أهل وداده من نور الإنعام بالإعام والإكال (قل هو) أى الشأن أو المسئول عنه أى الذى سألتمونى عنه كافى الأخبار قريباً (الله) فضمير الشأن مبتدأ والله مبتدأ ثان و (أحد) خبر عنه أو ضمير الشأن مبتدأ وخبره الله وأحد خبر ثان أو بدل، وقوله أحد أى فى الذات إذ الوحدة تطلق على عدم التحزى والانقسام وعلى عدم النظير فى الأفعال ، قال السجاعى : وهمزة أحد إن كانت أصلية لم تستعمل إلا فى الذى وإن كانت منقلة عن واو استعملت فى الإثبات أيضاً وقال فى المصاح يكون أحد مرادفاً لواحد فى موضعين أحدها وصف اسم البارى تعالى فيقال هو الواحد وهو الأحد والثانى أشهاء العدد فيقال أحد وعشرون وواحد وعشرون وفى غير هذين يفرق بينهما بأن الأحد لا يستعمل إلا فى الجحد لما فيه من معنى العموم أو فى الإثبات مضافا الأحد لا يستعمل فى الإثبات مضافا عو قام أحد الثلاثة ، والواحد اسم لفتنع العدد و يستعمل فى الإثبات مضافا

وغير مضاف ا ه . ، وكلاها أي الأحد والواحد كما مر عن الصباح في وصفه تعمالي مترادفان ولهذا فسرهما الخطيب بتفسير واحد ، والأحد يدلُ على مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميع صفات الكمال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن التركيب والتعدد وما يستلزم أحدها كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية الثابتة الألوهية ا ه . ( الله ) أي الذي ثبتت ألوهيته وأحديته لا غيره مبتدأ خبره (الصمد) ولم يأت بالواو العاطفة لتكون هذه الحملة معطوفة على الأولى لأنها كالنتيجة الأولى أو الدليل علمها ، والصمد السيد المصمد إليه في الحوائج، والمعنى هو الله الذي تعرفونه وتعترفون أنه خالق السموات والأرض وخالقكم وهو واحد متوحد بالألوهية لايشارك فها وهو الذى يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه وهو الغني عنهم ( لم يلد ) أي لم ينشأ عنه مولود لأنه لم يجانِش ولم يفتقر إلى من يعينه أو يخلف عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه بدوالْمه في أبديته وذلك لأن من يلد يموت ومن يرث يورث ( فإن قيل ) إن لم إذا دخلت على المضارع قلبت معناه إلى الماضي فيكون المراد نفي الولد في الماضي مع أن المقصود نفيه في جميع الأحوال ( أجيب عن ذلك ) بأن الاقتصار عليه للرد على من قال الملائكة بنات الله أو المسيح ابن الله أو ليطابق قوله (ولم يوله) أي لم يلده أحد أي لم يسبقه عدم ولايفتقر إلى شيءٌ ( ولم يكن له كفواً أحد) أي لم يكن أحدُ له مكافئاً ومماثلا من صاحبة لأنه لو ساواه أحد في وجوده ذلك اكانت مساواته باعتبار الجنش والفصل فيكون وجوده متولداً عن الازدواج الحاصل من الجنس الذي يكون كالأم والفصل الذي يكون كالأب وقد ثبت أنه لا يصح بوجه أن يكون في شيء

من الولادة لأن وجوب وجوده لذاته ، قال السجاعي في شرح حزب الإمام النووى واحد بالرفع اسم يكن وكفوا خبر قدم لأن المقصود نني المكافأة عن ذاته تعالى فقدم للاهتمام ونفي المكفؤ في الماضي للرد على المكفار في زعمهم وجود الآلهة في ذلك ولم يزعم أحد حدوثها في الحال أو الاستقبال ومر في معنى لا إله إلا الله ما يتعلق بذلك .

وأما مطاوبيتها في قوله ثلاثاً فلما ورد «قل هو الله أحد » والمعورة تان ثلاثاصباحاً وثلاثاً مساءً تكفيك من كل شيء، وسميتا معوذتين بكسر الواو لأنهما يعيدان قارئهما ويصح فتحها لأنه يتعوذ بهما فإذا زيدت معهما الإخلاص قبل المعودات.

## الكلام على المعون تين

وسبب نرول المعوذتين ما روى من طرق متعددة أنه على المعهودة ورجل من اليهود في مشطوم شاطة من شعر رأسهووضع في مجف طلعة ذكر ووضع في بئر ذي أروان حتى كان ماؤها كنقاعة الحناء وكان ذلك معقوداً في و راحدى عشرة عقدة فأ نرل الله هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية: سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات ؟ فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد د كلمها فقام على الناس على نشيط من عقال ، وقد قرر الأثمة أن المستماذ منه والألم واقعان بقضاء الله تعالى وقدره كا مر البرهان على ذلك في الكلام على قوله الخير والشر عشيئة الله بأن كل ما وقع في الوجود من خير وشر فهو بقضاء الله وقدره والاستشفاء بالتعوذ والرقى والطب من قضاء الله وقدره ولما روى الترمذي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على الله وقدره ولما روى الترمذي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على الله وقدره ولما روى الترمذي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على الله وقدره ولما روى الترمذي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على الله وقدره ولما وقدره ولما روى الترمذي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على الله وقدره ولما وقع في الترمذي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على المناس النبي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي عن أي خزيمة عن أبيه قال سألت النبي على المناس المناس

«فقلت يا رسول الله أرأيت رقيا بسترقى بها ودواء يتداوى به وتقاة تقيتها هل يرد من قضاء الله شيئاً قال هو من قدر الله ، قال عمر رضى الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله .

#### تندير\_\_\_ي

قال ابن علان في شرح الرياض من باب التوكل وذكر الرقى قال القرطبي : الرقى والاسترقاء ما كان منه برقاء الجاهلية أو بما لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين واجتنابه حاصل من أكثرهم فلا يكون اجتناب ذلك هو المراد هنا ولا اجتناب الرقى بأسهاء الله وبالمروى عن رسول الله ﷺ لأن ذلك إلتجاء إلى الله تعالى ويظهر لى والله أعلم أن المقصود اجتناب رقى خارجة عن القسمين كالرقيا بأسهاء الملائكة والأنبياء والصالحين كما يفعله كشبر ممن يتعاطى الرقيا فهذا ليس من قسم المحظور الذى يلزم اجتنابه ولا من قبيل الرقيا التي فيها الملجأ إلى الله تعالى فيهذا القديم المتوسط يلحق بما يجوز فعله ﴿ غير أن تركه أولى من حيث أن الرقى بذلك تعظم وفيه تشبيه للرقى بأسمائه تعالى وكلاته فينبغي اجتنابه كاجتناب الحلف بغير الله تعالى ا ه ، وهذا هو الحقوطريق العارفين باللهأن لا يكون اللجاء منهم إلاإلى لله وروى عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال لما سحر النبي ﷺ آتاه جبريل عليه السلام فقال الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد والله يشفيك بسم الله أرقيك وتفسير السورتين سَهِالاختصار ( بسم الله ) المستعاذ به من كل سوء ( الرحمن الرخيم ) هو المجير لعباده بلطفه من البلاء (قل) يا محمد (أعوذ) أى استجير والتجيء واعتصم

واحترز ( برب الفلق ) أي الصبح على قول الأكثرين ومنه فالق الإصباح، والرب هنا أوقع من سائر أسائه تعالى لأن الإعادة من المضار تربية ( من شر ما خلق) خص عالم الخلق بالاستعادة منه لإنحصار الشر فيه لأنعالمالأمر خير كله: وقد مر بيان عالم الأمر وعالم الخلق في الكلام على آية النكرسيو « ما » لمن ين يعقل وما لا يعقل فتشمل جميع من يتأتى منه الشر مع الاختيار كالإنسوالجن والشياطين ونهش السباع ولدع ذوات السموم ومع عدم الاختيار مثل الطبيعى كإحراق النار وإهلاك السموم أي موافقة القضاء والقدر كامر الثنبيه على ذلك. ( ومن شر غاسق ) هو القمر ( إذا وَ قَـَب ) خسف وأسودٌ وذهب ضوؤه. أو دخل في المحاق وهو آخر الشهر وفي ذلك الوقت يتم السحر المؤثر للتمريض. وقيل هو الثريا إذا سقطت وغابت ويقال إن الأسقام تكثر عند وقوعها، وترتفع عند طلوعها فلهذ أمرنا بالتعوذ من الثريا عند سقوطها (ومن شر. النفاثات في العقد) أي النساء أو النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن. عقداً في خيوط وينفثن علمها ويرقين ، والنفث النفخ مع ريق ، فالاستعاذ هنا من سحر هن ومما يصيب الله به من الشرعند نفهن ، قال الخطيب واختلف في النفث فى الرقى فجوَّزه الجمهورمن الصحابةوالتابعين ومن بعدهم واستدل لذلك بأحاديث ومحديثأ صحاب القطيع من الغيم المار وأنكر حماعة النفث والتفل فى الرقى وأجازوا النفخ بلا ريق ، قال عكرمة لا ينبغي للراقي أن ينفت ولا يمسحولا يعقد ، وقيل إن النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحرا مضراً بالأرواح والأبدان. وأما إذا كان النفث لإصلاح الأرواح والبدن فليس بمذموم ولا مكروه بل هو مندوب إليه اه ملخساً ، وفي الأذكار أنه والله عليه علن إذا أخدم صحعه ينفث في كفيه بلا ريق ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ويمسح بهما ما استطاع من بدنه يفعل. ذلك ثلاثًا وفي رواية أن النفث بعد القراءة وأنه لا ينَّام حتى ليفعل ذلك ولماً

مرض كان يأمر عائشة رضى الله تعالى عنها تفعل ذلك وأخذ من الروايتين أن النفث قبل القراءة وبعدها جمعاً بين الروايتين ( ومن شر حاسد إذا حسد ) أى إذا ظهر حسده لأنه لايضر إلا مع بغيه وعدم أمن المحسود من غائلته وأشد الحساد وأعظمهم كيداً الشيطان وأعوانه من الجن والإنس لمحبتهم زوال الإيمان وما يقتضيه من دوام الطاعات لأنه لا محسد إلا على الطاعة وما يعين عليها ، وقد قيل خير الناس من عاش ومات محسودا .

وقد ورد فى الحسد وذمه آيات وأخبار وآثار لاتحصى وإن كان من غير بغى كما م كان أخف قال عليه السلام إذا حسدت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض .

ولما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة السلام بالاستعاده مما تقدم أمره أيضا أن يستعيد من شر الوسواس فقال ( بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ) أى خالقهم ( ملك الناس ) أى الذى له التصرف المطلق فيهم و نفوذ القدر عليهم ( إآمه الناس ) الذى لا يشاركه في ألوهيته أحد ( من شر الوسواس ) هو الشيطان اللعين المغوى ( الخناس ) الذى يخنس أى يتأخر عند الذكر ( الذى يوسوس ) أى يحتال بالمعانى الضارة ( في صدور الناس ) الغافلين عن الذكر (من الجنة) أى الجن المتمردين (والناس ) أى أهل الاضطراب والذبذبة والشر من الإنس لأنهم ضربان كما في الآية (شياطين الإنس والجن ) .

وروى مسلم أنه عَلِيْكُمْ قال لقد أنزلت على سورتان ماأنزل مثلهما وروى. ابن ماجه أنه عِلِيْكُمْ قال وإنك إن تقرأ سورتين لا أُحب ولا أرضى عند الله مهما يعنى المعودتين وفي خبر آخر أنهما أفضل ما تعود به المتعودون.

ترتيب الفواتح بعد ما تقدم

وأما ترتیب الفوائح فهو وإن لم یذکره سیدی الحبیب أحمد فی شرحه الکنه ثابت مشهور

وكيفية ترتيبها « الأولى » الفاتحة لسيدنا الفقية المقدم محمد بن على باعلوى وأصوله وفروعهم وكافة ساداتنا آل أبى علوى بأن الله يعلى درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وآنوارهم ويركاتهم في الدنيا والآخرة ، « الثانيه » لحميع السادة الصوفية أينا كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلى درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية « الثالثة » لصاحب الرانب الشيخ الكبير والقطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوى الحداد باعلوى وأصوله وفروعهم بأن الله يعلى درجاتهم إلى آخر مامر ، « الرابعة » لكافة وأصوله وفروعهم بأن الله يعلى درجاتهم إلى آخر مامر ، « الرابعة » لكافة عباد الله الصالحين والوالدين وسائر المسلمين ويأتى عا أحب مما يجمع المصالح الخاصة والعامة ولا حرج في الزيادة والاختصار .

وقد خص الفقيه المقدم من بين سائر الأصول الأئمة المارفين من الدن زين العالدين إلى الشيخ المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وغيره ممن بعده ممن جمع العاوم والأعمال والمقامات والأحوال لكو نه مظهر الطريقة العاوية ومشيد بنيانها وموطد أركانها كا هو معاوم في محله ومعروف عند أهله وقوله ( وأصوله وفروعهم ) يجمع جميع الأصول والفروع ويشمل حتى الآباء من الأنبياء وسائر المؤمنين تم تحصيص آل با عاوى ليكونهم أصوله وأقرباءه وأرحامه وأبوتهم الفائقة جامعة للشرفين وفضيلة الأصلين اللذين من جمعهما لا يضاهى وقوله مراقية الإمام أحمد زروق في قواعد الصوفية في مبحث النسب الروحى وقوله مراقية الأمان بالثريا لأدركه .

وقد قيل في قوله عليه السلام الأقربون أولى بالمعروف إنه يعني إلى الله إذ لا يتوارث أهل ملتين فالمعتبر أهل النسب الديني وفرعه مجرداً ثم إن انضاف إلى الطيني كان له مؤكداً فلا تلحق رتبة صاحبه محال اه ، كلام زروق وإلى ذلك المقام يشير قول القطب أبي بكر العيدروس العدني نفع الله به .

فُــَةِــنا على العشاق بكل مشهد، مَن مثكلنا ولو يطول من طال وجد من جد " ما نالَنا ، وقول صاحب الراتب نفع الله به :

سقى الله بشاراً توابل رحمة بجود علم الصباح وبالإمسا بها صدق ود" فی سرائرہ أر°سی وحياهم الرحمن بالعفو والرضا وأولاهم الإحسان والقرب والا نستا وأشياخنا المحسنون لنـــا غـَـر°سا

مرابع أحباب الفؤاد ومن لهم فــــثم أحيبابى وأهلى وسادتى غرائس مجد في حقائق نسبة مطهرة سدنا بها الغير والجــْسـَـا

وقوله في بعض كلامه ُ فرش بساط للشيخ عبد القادر وطوى ثم للشيخ عبد الله بن أبي بكر العيدروس وطوى ثم فرش لنا ويطوى ولا يفرش إلا للمهدى وذلك أن الشيخ عبد الله العيدروس كان مظهراً عظما من مظاهر آل باعلوى وهو أول من صنف في طريقهم وصاحب الراتب كان كالحاتم لتلك. المظاهرالعلوية القدسية كماقاله شيخنا العارف باللهشيخ بن محمدالجفرى جواباعن. سؤال عن ترتيب الفائحة بعد الصاوات وفي الجموعات فقدقال بعد أن بسطالنقل في «و بالجملة فيستحب قراءتها بعد الصلوات ، وقراءةُ الناس لها عقب الصلوات دليل مُعلى توفيق الله تعالى لهم لينالوا فضيلة هذه السورة التي هي أعظم سور القرآن ولم يزل العلماء يواظبون على قراءتها وقد صنف في فضائلها كتب كشيرة وألهم الله تعالى هذه الأمة العظيمة قراءة هذه السورة والإكثار منها عند حضور الجاعات وعند افتراقها من غير استشعار منهم بما فمها من الفضل

وكثرة الثواب ودفع الضرر وغير ذلك من الفوائد والأسرار المودعة فالحمد لله على توفيقه لهم على ذلك اه.

وقال الإمام زروق في كتاب البدع والحوادث: مااعتاده أهل الحجاز واليمن ومصر و نحوها من قراءة الفاتحه في كل شيء لا أصل له ولكن قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الانتصار فاستبرل ما عند ربك و خالقك واستجلب ما تؤمله من هدايه وبر بقراءة السبع المثانى التي أمرت بقراءتها في كل صلاة وأكد عليك أن تعيدها في كل ركمة وأخبر الصادق أن ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها وفي هذا تنبيه بل تصريح أن تكثر منها لما تضمنته من الفوائد وخصت به من الدخائر والعوائد ما لو سطر كان فيه أوقار الجمال فافهم وانتبه واعقل اه ، ووجهدت معزوا للامام الحبيب عبد الله ملفقيه باعلوى فوائد .

«الفائدة الأولى» في ذكر أسماء الفائحة وقد من في أول الشرح بعضها.

«الفائدة الثانية» جميع الدين في الفاتحة وجميع القرآن بيان وشرح لها وجميع الأحاديث بيان وشرح للقرآن وجميع كتب العلماء وكلامهم بيان وشرح للاحاديث فيرجع الحل إلى الفاتحه ولذلك تسمى الأساس،

« الفائدة الثالثة » أوجب الله قراءة الفاتحة في كل ركعة لأنها جمعت الأمر كله فإذا قرأها العبد في صلاتة فقد عبد الله تعالى بالدين كله والعلم كله .

«الفائدة الرابعة» وردفى الحديث أن الفائحة أفضل السور وأنها شفاء من كل عله وأنها شفاء من السم وأنها لما قرئت له من قرأها بقصد شيء محصل له ه « الفائدة الحامسة » ، ينبغى للمؤمن أن مجمل الفائحة ورده وذكره

«وعلمه وعمله لذلك فإن من قرأ أولها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجم يقصد أتحصن بالله من الشيطان وضره وشره تم يقرأ من أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحم بقصب أنحصن وأتبرك وأستعين وأحصل مطلوبي بسم الله وترحمة الله لأنه الرحمن الرحم، والحمد الشكر له لأن كل مقصود لا محصل إلا بفضله ورحمته يقرأ هذا عشر مرات أو مائة ثم يقول بيا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عشرا أو مائة ويقصد الطلب من مالك الملك والعطاء والجزاءان بجعله من عباده الصالحين في كل حين ويعينه على كل خير وعلى مقصوده في قلبه ثم يقرأ اهدنا الصراط المستقم إلى آخرها ويطلب من الله أن يهديه الطريق المستقيمة في الدين والدنيا وفي الأمر الذي يقصده في قلبه وأن يهديه طريق الذين أنعم الله علمهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا طريق الذين غضب الله علمهم من الكفار والفجار ولا طريق الضالين من الغافلين والغالين آمين ومعناه يارب استجب لنا دعاءنا اه نقلته من خط العارف بالله تعالى طاهر بن الحسين ابن طاهر باعاوى قال وهو نقله من خط الشيخ عبد الرحمن بن أحمد وزير صاحب عينات وهو نقله عن سيدى عبد الرحمن المذكور نفع الله بالجميع ونقل عن الشييخ الحبيب أحمد بن زين الحبشي باعلوى نفع الله بهمانقله عن الإمام زروق وهو ما ذكره في كتاب البدع والحوادث وهو أنه قال ما اعتاده أهل الحجاز والىمن ومصر وْمحوها من قراءة الفاَّحة في كل شيء النح ما مر إلى هنا .

ومن فوائدالشيخ محمد بن عبد الرحمن الكزيرى الدمشقى رحمه الله تعالى قال ومنها ختم المجلس بقراءة سورة الفاتحة فينبغى المواظبة عليها لكل مؤمن راغب فى الحير وقد ذكر الأئمة لها قصة غريبة وحكاية عجيبة اه وما ذكره

ابن زياد من قراءة الفاتحة بعد الصلاة وبعد الجمعة فأما بعد الصلاة فقد مر في أول هذا الشرح وأنه يسن فيها وصل البسملة والحدلة وأما بعد صلاة الجمعة فاجمع ما تتبع فيه الروايات ماذكره الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة فإنه قال فيها .

#### فائلة

ورد أن من قرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والاخلاص والمعوذتين سبعاً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطى. من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وفي رواية لابن السني بإسقاط الفاتحة أعيد من السوء إلى الجمعة الأخرى ، وفي رواية وبزيادة قبل أن يتكلم حفظ الله له دينه ودنياه وأهله وولده ، ومن الفوائد المطيمة ما عزى يتكلم حفظ الله له دينه ودنياه وأهله وولده ، ومن الفوائد المطيمة ما عزى إلى الإمام الغزالي رضى الله عنه من ترتيب الفائحة بعد المكتوبات مائة مرة إحدى وعشرون بعد الصبح واثنتان وعشرون بعد الظهر وثلاث وعشرون بعد المعصر وأربع وعشرون بعد المغرب وعشر بعد المعلمة ، ولسيدى صاحب الراتب نفع الله به هذا الدعاء بعد ترتيب الفاتحة «الحمد لله رب العالمين حمدا اللهم إنى أسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين يكرر الدعاء ثلاث ممات والله أعلى .

## الذكر الرابع والعشرون

الدعاء بعد ترتيب الفواع فيدعو بالجوامع المكواهل بعد أن يستجمع من شروط الدعاء وآدابه ما أمكنه وأهم ذلك وأقربه إلى الإجابة بحرى الحلال مع الحضور واستقبال القبلة وحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صالحه قبله وأثناءه و بعده وورد أن الدعاء لا يُرد بل إن الله سيحانه و تعالى لا يدعوه داع إلا استجاب له فإما أن يعجل له ما سأل وإما أن يدفع عنه من البلاء أعظم من ذلك وإما أن يدخر له في الآخرة ما هو أفضل وأكمل ، قال صاحب الراتب قدس الله سره في النصائع فينبغى للعبد أن لا يزال داعياً و متضرعاً و رخائه وشدته و يسره وعسره ولا يستبطىء الإجابة ولا يبأس فقد يكون لله تعالى سرية و حيرة في تأخير بعض الأمور ويكون للعبد في ذلك صلاح و نفع من حيث لا يشعر فليدع وليفوض وكما سأل ربه شيئا فليساً له مع اللطف العافية وصلاح العاقبة وليسائل الله ما نشاء مما فيه رضاه من أمور الآخره والدنيا ومن كل جليل و حقير ، وقد أتى بحملة من الدعوات النبوية الجامعة لحيرات الدنيا والآخرة و هو .

# الذكر الخامس والعشرون

وهو (اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار — ثلاثا) سؤال الجنة ورضا الله فيها وفي جميع الأحوال هو الشأن كله لأن الله سبحانه و تعالى إذا رضى عن عبد اختاره لنفسه و خصه بالتوفيق لطاعته و اجتباه (م ١٤ — ذخيرة المعاد)

لمحبته و نعمه في الدنا باتباع محابّه واجتناب محارمه وأزلفه في الآخرة إلى جنته ومجاورته فيها مع خاصته وصفوته فهذا هو الفوز العظيم والسعادة الأبدية والعيشة الراضية المرضية والاستعاذة من النار ومن سخط الله فيها من الأمور المهمة التي هي من غايات المطالب السنية والموارد السنّية فقد جمع عرائي سؤال ذلك في دعائه الجامع.

## دعاءٌ نبوي جامع

وهو « اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار

وفى الدعاء الآخر اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بكمنك ، وورد أن من سأل الله الجنة ثلاثاً قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استحار بالله من النار ثلاثاً قالت النار اللهم أجره من النار .

#### فائيلة

قال بعضهم خلق الله الجنة والنار وجعلهما دارين وجعل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فليس بعد الدنيا إلا الجنة أو النار فالناس بعد الدنيا إلا الجنة أو النار فالناس بعد الموت منهم منعم ومنهم معذب في جنة أو نار فالناس وقوف في الدنيا بين الجنة والنارحقيقة وهم لايشعرون. والجنة والنار داران موجودتان مخاوقتان في عالم الملكوت ، والأولى دار النعيم والملك المقيم والقرب والزلني من الله الكريم و مجاورة أنبيائه وأوليائه وأحبائه أبداً سرمداً حشرنا الله في زمر نهم، وقد ورد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من وصف الجنة والنار و نعت فريقهما ماهو معروف

وقد ذكر صاحب الراتب في كتابه المسمى «سبيل الاد كار والاعتبار فيما يم والإنسان ويمضى له من الأعمار »طرفاً صالحاً من ذلك ومما يتعلق بالموت وما بعده، وقد نقلت منه ومن غيره في خاعة كتاب سميته «الدرر الفاخرة» ما يصلح لى ولمثلى من العوام من التنبهات على ما عن فيه وأهل زماننا من الغفلة والتساهل بحقوق الموت والموتى وغير ذلك ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ونشأله تعالى أن برزقنا رضاه والنظر إلى وجهه الكريم في دار الجزاء والنعيم مع أحبابنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين » .

قال جامعه الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باسودان عفا الله عنه وعنهم فرغت من تعليق هذا الشرح لإثنى عشر من شهر المحرم الحرام سنة ستوأر بعين ومائتين وألف راجيا قبوله والدعاء لى ولوالدى وأحبانى بالمغفرة ممن وقف عليه وانتفع به معترفاً بأنى تهدفت لما لم أكن أهلا له إلا أن يعفو الكريم منة وفضلا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصيه وسلم .

و يليــــه

الراتب المشروح نقلا عن وسيلة العباد للعلامة السيد علوى بن محمد بن طاهر الحداد .

# الرأتب الشهير للحبيب عبد الله نعلى به عبد الله ن علوى الحداد نفع الله تعالى به

عِبِداً بِقُرَاءَةُ الفَاتِحَةُ وَآيَةُ السَّكُرُسِي وَآمَنِ الرَّسُولُ إِلَى آخُرِ السَّورَةُ ثُمَّ يقولُ:

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ \* لَهُ الدُّلْكُ وَلَهُ الْحُدُ مُحِيى وُ يميتُ وَهُو َ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَدِيرٌ ( ثلاثًا ) \* سُبْحَانَ الله والحُمْدُ لله وَلَا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَ كُبَرُ ( ثلاثًا ) ﴿ سُنْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدُهِ سُبْهِ حَانَ اللهِ العَظِيمِ ( ثلاثًا ) رَبَّنَا أُغْفِر ۚ لَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّواَّابُ الرَّحِيمِ ( اللهُمَّ مَلِّ مَلَى مُحَمَّدُ اللهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ( اللَّهُ ) \* أُعُوذُ بِكَلْمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ (ثلاثًا) \* بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَنَعَ اسمِهِ شَيْءٍ فِي الأرْضِ وَكَافِي السَّمَاء وَهُو َ السَّمِيمُ العَلْيمُ ( ثلاثًا ) \* رَضِينًا باللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّد رَبِيًّا ( ثلاثًا ) \* بِسْمِ اللهِ وَالْخُدِدُ لِللهِ وَالْخَيْرُ والشَّرُّ بَمَشِيئَة الله ( اللهُ ) \* آمَنًا بالله واليَوْم ِ الآخِرْ أَتْدْبَنَا إلى الله بَاطِنّا وظَاهِرْ ( ثلاثاً ) \* يَا رَبَّنَا وَأَعْفُ عَنَّا وَامْحُ الَّذِي كَانَ مِنَّا ( ثلاثاً ) \* يَاذَا الْجُلاَلِ والإكْرَامِ أُمِثْنَا على دِينِ الإسْلامِ (سبعًا) يَا قُوِيُّ

( ثم يقرأ سورة الإخلاص ( ثلاثاً ) \* والمعوِّذتين ( مرة مرة ) ثم يقول :

#### الفاتحة

إلى رُوح ِ سَيِّدِ نَا الفَقيهِ الْمُقَدَّمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بَاعَلَوِى وأْصُولِهِ وَفُرُوعِهِمْ وَكَافَّةِ سَادَتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِى ّأَنَّ اللهُ أَيْعَلِى دَرَجَاتِهِمْ وَيَنْفَعُنَا يَهِمْ وَ بِأَسْرَارِهِمْ وأَنْوَارِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ \*

#### الفاتحة

إِلَى أَرْوَاحِ سَادِ تِنَا الصُّوفِيةِ أَيْنَهَا كَانُوا وَحَلَّتْ أَرْوَاحُهُمْ أَنَّ

الله أيعْدِلِي دَرَجَانهِمْ وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ وَبِعُلومِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَأَيْلُحَقُنَا؟ بِهِمْ فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ \*

#### الفدايفا

إلى رُوح صَاحِب الرَّاتِب تُقطِّب الإرْشَادِ وَغَوْثِ العِبَادِ وَالْبِلاَدِ الْخُبِيبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلَوَى الخِلَّادِ وَأَصُو لِهِ وَفَرُ وَعِهِمْ أَنَّ اللهِ وَالْبِلاَدِ الْخُبِيبِ عَبْدِ الله بْنِ عَلَوَى الخِلَّادِ وَأَصُو لِهِ وَفَرُ وَعِهِمْ أَنَّ اللهِ يَعْدِيلُ وَرَجَاتِهِمْ وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ وَ بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَبَرَكَاتِهِمْ فِي يَسْلِي دَرَجَاتِهِمْ وَيَنْفَعُنَا بِهِمْ و بِأَسْرَارِهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَبَرَكَاتِهِمْ فِي اللهُ نَيا وَالآخِرَةِ \*

#### is Lall

إِلَى أَرْواحِ كَافَةِ عِبَادِ الله الصَّالِينَ وَالْوَالِدَ بَنِ وَجَمِيعِ المُـؤُمْمِينَ وَالْمُسْلُمِينَ والمسْلُمَاتِ أَنَّ الله يَغْفِرُ لَمُمُ ويَرْ حَمُهُمْ ويَسْفُهُمَا والمُشْلُمَةِ والمُعْرَارِهِمْ ويَرْ حَمُهُمْ ويَسْفُهُمَا ويقول على السَّلَمِ والقارى عما يشاء من جوامع السكلم وكوامل الثناء) ويقول في آخر الفائحة « وإلى حضرة النبي لتحمد صلى الله عليه وآله وسلم » ثم يسكت هنيهة يدعو الله فيها رافعاً يديه ثم يضه هما عليه والله من سنخطك ويقول « اللهم انها ألك رضاك والجُنّة ونَمُوذُ بِكَ مِن سَخَطِك والنّارِ » (ثلاثاً)

## النهرشن

| . صحيفا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4       | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | الخطبة         |
|         | فی معنی الله کر وسر تأثیره الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | القدمة الأولى  |
| ٨       | ع لها الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الغاية التي شر |
| ١.      | والقلمي وتعريفهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _              |
| 11      | مبن أعظم أنواع الذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 14      | الأعمال والقاوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 17      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 19      | گر والجهر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| ۲.      | الإسرار والجهر به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تنبيه في ضابط  |
| 71      | ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فضل الذكر      |
| 44      | ق أثره إلا مع الطاعة والحضور الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الذكر لايتحق   |
| 79      | في فضيلة مجالس الله كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | القدمة الثانية |
|         | والجهر به وما ورد فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 44      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| mm      | كر حسن تُأديتِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من حقوق الذ    |
| 45      | أصله التشريعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الخاذ السبحة و |
| ٣٨      | عداد من غير استقضاء للغدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ذكر أسماء الأ  |
| 24      | فى وضع الأحزاب والأوراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القدمة الثالثة |
| 5 6     | w1 H . H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

#### - 417 -

| A 2.2.                                          | فيعيمه  |
|-------------------------------------------------|---------|
| نبروط وضع الأحزاب والأوراد وواضعها ۲۶           | ٤٦      |
| داب المرتبين لها                                | ٤٧      |
| ىا يتعلق بالراتب المشروح                        | .£ 14   |
| لذكر الأول ــ فاتحة الكتاب١٥                    |         |
| معنى الفاعجة                                    | .01     |
| فيضل الفاتحة                                    | 0人      |
| تنمة في و صلى البسملة بالمدلة                   | ing for |
| الذكر الثانى ــ آية الكرسي                      | 44      |
| الذكر الثانى ــ آية الكرسى                      | ·4m     |
| الكلام في المكرسي و العرش                       | 49      |
| الحكمة في خلق العرش والكرسي                     | ·V•     |
| فائدة في أن آية الكرسي مشملة على أمهات الآلهيات | .77     |
|                                                 | 74      |
| فائدة تتعلق بفضل آية الكرسي                     | ·V0     |
|                                                 | ·VA     |
| معنى الآية                                      | VX.     |
| فضل الآية وخواصها                               | ۸٠.     |
| فضل ترتيب هذه الأذكار الثلاثة                   |         |
| الذكر الرابع - لا إلَّـه إلا الله وحده الح      | ٨٣      |
| الكلام في الأعداد الواردة في الأذكار            | ۸۹ .    |
|                                                 |         |

**£** 

er/

7 }

15

a.\*

. .

| •                                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Y/Y -                                                                                                         |                         |
|                                                                                                                 |                         |
| - سيحان الله والحمد لله الح                                                                                     | الله فر الخامس          |
| اربح فيهذا الله كر وفضلها                                                                                       | معنى السكامات الا       |
| ب قبلها                                                                                                         | فاتدة تتعلق بالبار      |
| - سبحان الله و محمله الخ                                                                                        | الله لر السادس.         |
|                                                                                                                 | الذكر السابع _          |
| " ill. lha                                                                                                      | الكلام في التو لة:      |
| الله ما ما هم الله ما ا | الذكر الثامن            |
| 1 ( 0 , 0 , 9 , 10 , 10                                                                                         | معنى حديث لاتتي         |
| موث من الله لعباده المؤمنين                                                                                     | الصلاة عا أان خ         |
| وت من الله لغباده المؤمناين                                                                                     | تنه تمات ما قار         |
| 117                                                                                                             | المنابية يتعمق عا وباله |
| الصلاة عليه                                                                                                     | الانكياء با             |
|                                                                                                                 |                         |
| عود بـ كليات الله التامات اليه                                                                                  | الك تر الناسع ـــ ا     |
| بسم الله الذي لأ يضم مع اسمه شير ال                                                                             | الله لر العاشر          |
| ر - وضينا بالله و را الخ                                                                                        | الله لر الحادي عشه      |
| بسم الله والحمد لله النه                                                                                        | الله لر التالي عشر .    |
| الله تعالى وما تترتب على ذلك                                                                                    | العال العباد عشيته      |
| الـ م ٠٠ فواد تا الم                                                                                            | المعجزات والكرام        |
| 1.1.5                                                                                                           | اعتقاد العامة في الأو   |
|                                                                                                                 | العامة موحدون           |
| الفرانفوس                                                                                                       | زيارة الأولياء وأثر     |
| 174                                                                                                             |                         |

| A Bus |                                                     |               |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 170   | ٩                                                   | سيدالاستغفار  |
| 170   | ٩                                                   | شرح حديثه     |
| 14.   |                                                     |               |
| 171   | الإستغفار۱                                          | تتمة لبحث     |
| 140   | عَلَٰمِينَ (انه ليغان على قاي)                      | الكلام في ح   |
| ۱۷۸   |                                                     |               |
| 179   |                                                     |               |
| 11.   |                                                     |               |
| 110   |                                                     | كفة أداعها    |
| ۱۸٦   | فَرُوع للعلم بها الله الله الله الله الله الله الله | جميع العلوم   |
| ١٨٧   | ع ممانى الأذكار وهي أَجْمَعُ الأذكار وأنفعها        | تضمنها جمي    |
| ۱۸۸   | يفة خاصية فى تنوير الباطن                           | اللكلمة ألشر  |
| 19.   | سوء الحاتمة بسبب المعاصي                            | الخوف من      |
| 191   | تُوحيد إنما يكون مع الإخلاص الح                     | تتأثير كلة ال |
| 194   | ني والعشرون                                         | الله كر الثان |
| 198   | ث والعشرون ـــ قراءة الموذات                        | الله كر الثال |
| 190   | : الإخلاص                                           |               |
| 190   | ے فہا                                               | كلام الغزالي  |
| 197   |                                                     | ورود السا     |
| 191   | ة الإخلاص                                           |               |
| ۲۰۰   | ي المعوذتين                                         |               |

| صحيف                                   |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        | تنبيه ـــ كلام الفرطي في الرقي والاسترقاء    |
|                                        | تفسير السورتين باختصار                       |
| 4.4                                    | مبعحث النفث في الرقى                         |
| w w                                    | ترتيب الفواتم الأربع                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | استحباب قراءة الفائحة بعد الصاوات            |
| (                                      | فوائد ذكرها الشيخ عبد الرحمن بالفقيه باعلوى  |
| 1 V.                                   | فائدة متعلقة عما تقدم                        |
|                                        | الذكر الرابع والعشرون – الدعاء               |
| 41.                                    | الذكر الخامس والمشرون سؤال الرضا والجنة النح |
|                                        | دعاء نوی جامع                                |
|                                        |                                              |
|                                        |                                              |
| 414                                    | الراب المشروح بفلا عن وسيلة العباد           |

تم محمد الله وتوفيقه طبع هذا الكتاب على نفقة ثرى وجيه تقي صالح. عب العلم وأهله ، وتمضيطه وتنقيحه وتصحيحه ووضع فهرسه وتراجمه بيد الفقير إلى عفو ربه الرؤف حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر ، عفا الله عنه ، في اليوم الثلاثين من شهر المحرم من سنة ١٣٧٩ ه (الموافق ٤ من أغسطس سنة ١٩٥٩ م) بالقاهرة